

# خطالة التحويلة التي حققها الكاوير





قطاع الثقافة

كــــــاب الـيـــوم

يـصــــدر اول كـــل شـــهـر

رئيس مجلس الإدارة : انراهيم سيعك

رئيس التصريـر:

نبيل أباظة

| ભાગમાં આવેલા છે. જે |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| عدداكتوبر ١٩٩٨                                          |        |
| 010004310000000000000000000000000000000                 | 111614 |

# أسسعار كتساب اليوم في الخارج

| دينار    | الجماهيرية العظمى ٢                      |
|----------|------------------------------------------|
| نرهما    | المفـــــــرپ ۲۰                         |
| ليرة     | لبنـــان ٥٠٠٠                            |
| فلس      | الأردن ۲۰۰۰<br>العــــراق ۲۰۰۰           |
| فلس      | المــــراق ۲۰۰۰                          |
| دينار    | الكــــــويت ١,٥                         |
| ريالأ    | السعــــرنيـة ۱۲                         |
| قرش      | الســــدان ۲۲۰۰                          |
| سينار    | <u> </u>                                 |
| يبنتا    | المزائىر ١٧٥٠                            |
| ِلَّ، سِ | ســـوريا ١٢٥                             |
| سلات     | الحبط حسنة ١٠٠                           |
| دينار    | البحـــريـن ۱٫۲۰۰                        |
| ريال     | سلطنة عسان١,٢٥٠                          |
| دولار    | <u>هـــــن</u> ۱۹٫۰                      |
| ريالأ    | ج. اليمتيـــــة ۱۹۰                      |
| بنى      | المسومال، نيجيريا ٨٠                     |
| فرنكا    | السيخف السيخف                            |
| درهما    | الإمــــارات ۱۲                          |
| ريالا    | <b>Ed</b>                                |
| جك       | انم انم                                  |
| فرنكات   | فـــــرنســا ۱۰                          |
| ماركات   | العصائي ١٠                               |
|          | الم السال ٢٠٠٠                           |
| •        | <u>هــولتـــدا</u> ه                     |
|          | باکســـتـــان ۲۰                         |
| فرنكات   | سسويسيسسرا ا                             |
| دراخمة   | اليـــــان ١٠٠                           |
|          | النعســـــا ١٠٠٠                         |
|          | الدنمـــارك ١٥                           |
|          | الســـــريـد ۱۰ ک                        |
|          | الهنــــد ۳۵۰ س                          |
|          | کندا دامریکا ۳۰۰ س                       |
|          | البـــرازيـــــل ٤٠٠ ك                   |
|          | فیویورك ــ واشتطن ۲۵۰                    |
|          | استوس انچستارس ۲۰۰ سا<br>است اثبالی سامت |
| _ •      |                                          |

#### • الاشستراكات •

جمهورية مصر العربية قيمة الاشتراك السنوى ٦٠ جنيها مصريا

#### ● البريد الجوى ●

دول اتحاد البريد العربي ٢٩ دولارا اتصاد البريد الافريقي ٣٤ دولارا أوربسا وأمسسريسكا ٣٩ دولارا أمريكا الجنوبية واليابان واستراليا ٤٩ دولارا أمسريكيا أو ما يعسادلها

- ويمكن قبول نصف القيمة عن ستة شهور

القاهرة ت: ٥٧٨٢٧٠٠ (٥ خطوط)

- فاکسس: ۲۹۵۲۸۰۰
- تلکس دولی: ۲۰۳۲۱
  - تلکس محلی: ۲۸۲
- قطاع الثقافة ٦ ش الصحافة
- تلیفون وفاکس: ۹۹۰۹۳۰







General Carentzetton of the Alexanton Livrary (GOAL Belliother Stammeters

مسلاع تبضبايا



## غطة عبور المستعيلات الثلاثة

قبل أن تكتمل الساعة السابعة من مساء الأحد 17 يولية ١٩٧٢ بتوقيت القاهرة دقت أجراس أجهزة وكالأت الأنباء «التيكرز» داخل قاعات التحرير في كل صحيفة وإذاعة ومحطة تليفزيون لتنقل الي العالم كليه \_ وبجميع اللغات \_ قيرار الحكومة المصرية الاستغناء عن الخبراء السوفيت الذين يعملون داخل وحدات القوات المسلحة المصرية.

واختلفت ردود الأفعال في كل مكان.. لكن رد الفعل داخل اسرائيل كان يتخذ مسارا آخر. وقدمت البرامج السياسية والاخبارية في إذاعة وتليفزيون اسرائيل عدة أحاديث وتعليقات وندوات حول هذا الحدث المفاجىء الذي لم يكن هناك من يتوقعه.

وفى القناة الأولى للتليفزيون الاسترائيلى أدارت «راحيل هيرتزوج» المذيعة ومعدة البرامج السياسية ندوة طويلة شارك فيها كبار الصحفيين الاسرائيليين وعدد من السياسيين الذين يعارضون الحكومة الاسرائيلية ومنهم أحد قيادات حزب «الرافى» ومعه المعلق السياسى شاريت ايتان.

واختلفت الآراء والتعليقات في هذه الندوة السياسية. كان

بعضهم يرى ان قرار الاستغناء عن الخبراء السوفيت يؤكد اتجاهات مصر نحو التسوية السلمية دون حرب وانها تعمل على تشجيع الرئيس الأمريكي للقيام بدور أكبر من أجل التسوية السلمية. واعتبر أحد المحللين أن هذا الاجراء هو نوع من الترضية للعناصر العسكرية في مصر التي ضجت بالشكوى من السوفيت ولا تجد لوجودهم أي جدوى، وأن هذا التيار يتزايد ويتزعمه وزير الحربية نفسه للجنرال محمد صادق الذي لا يخفى عداءه للسوفيت ويشكك في نواياهم ويجاهر بذلك.

كان هذا هو رأى بعض المحللين..

فى حين كان أحد رؤساء تحرير الصحف الاسرائيلية يرى ان الاستخناء عن الخبراء السوفيت اصبح امرا ضروريا لارضاء بعض الدول العربية التى تقدم المساعدات والقروض لمصر وتخشى من وجود عناصر شيوعية فوق الأرض المصرية.

وفى هسسنه الندوة قال أحسد قسادة أحزاب اليمين الاسرائيلي « آلن جولدمان » : إنه يرى فى قرار الاستغناء عن الخيراء السوفيت مجرد قرار سياسى دعائى للاستهلاك المحدود وانه لن يتعكس كثيراً على مجالات التعاون المصرى ـ السوفيتى، وان هذا التعاون سيستمر حتى بعد عودة الخبراء السوفيت الى بلادهم.

وعارض صاحب هذا الراى باقى المشاركين فى ندوة «راحيل» وما أجمعوا عليه من أن مصر وسائر الدول العربية لا تستطيع خوض حرب جديدة فى مواجهة الخطوط الدفاعية القوية التى

س ۸ س الخديمـــــة

أقامتها اسرائيل والتى اشتهرت باسم خط بارليف.. نسبة إلى الجنرال حاييم بارليف صاحب الفكرة والمخطط الأصلى لبناء خط دفاعى ثابت على ضفة القناة الشرقية.

وقال جولدمان: إنه لا يجب على زعماء اسرائيل ان يصدقوا ويكرروا الكلمات التى يتشدق بها العسكريون الاسرائيليون الذبن لجأوا إلى الراحة والاطمئنان والترهل وبداوا يبحثون عن تعويض لحياة التقشف التى عاشوها من قبل. ولذلك خصصوا لانفسهم السيارات الفارهة ودخنوا السيجار الفاخر واتجهوا إلى جمع المقتنيات والقطع الأثرية وغرقوا في قصص الحب والغرام.

وكان من الواضح ان المتحدث يقصد بهذا الكلام ـ تحديدا ـ الجنرال موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلى الذى كان قد انفصل عن زوجته ـ السيدة روت شوارتس ـ منذ شهور قليلة ليعيش مع فتاة اخرى وعدها بالزواج، ومعروف عنه هواية جمع الأثار والتنقيب عنها.

وهذا ما دفع المذيعة راحيل إلى التدخل لتوجه الحديث وجهة أخرى وتطرح سؤالاً عن إمكانيات العرب العسكرية وهل سيضطر العرب إلى الموافقة على شروط السلام الإسرائيلية.

واندفع المتحدث نفسه ليقاطع الآخرين وليؤكد استحالة بقاء التفوق العسكرى الإسرائيلي إلى الأبد بين مائة مليون عربى مقابل ثلاثة ملايين إسرائيلي. وقابل بسخرية بالغة آراء الذين اعتبروا خروج الخبراء السوفيت بمثابة تأكيد على عدم قدرة العرب على القتال.

ومصداقية هذا الكلام كانت تنعكس فى تلك اللحظة على ما يجرى بسرية تامة على الجانب الآخر من أرض الصراع.. على الجانب الغربى من قناة السويس.

كانت سيارة صغيرة من طراز «فيات» تتبه إلى باب معهد تحليل التربة في القاهرة وبداخلها الرائد فاروق في ملابس مدنية متجها إلى مكتب المدير بناءً على موعد سبق تحديده منذ ساعات. وكانت بجواره حقيبة جلدية سوداء من حقائب السفر الصغيرة حرص على حملها بنفسه إلى مكتب المدير.

وفوق طاولة الاجتماعات فى مكتب الدكتور حسنى فتح الرائد فاروق الحقيبة بعناية بالغة ليخرج منها خمسة أكياس صغيرة من الخيش مليئة بالرمال.

وفى كلمات قليلة واضحة شرح الرائد فاروق المطلوب، وقدم خطاباً موجها من محافظة البحيرة إلى معهد تحليل التربة تطلب فيه المحافظة إجراء فحص كامل وتحليل لهذه الرمال وتحديد مكوناتها بدقة ومدى تأثرها بالأثقال مع اختلاف كثافتها وأثر المتفجرات عليها.

وكان من الطبيعى أن يثير ذلك حب الاستطلاع لدى الدكتور حسنى. ولم يترك الرائد فاروق الأمر للخيال والاستنتاج وأكد انه سيشرح سر هذه المهمة. إن قوات الدفاع الجوى تستخدم سواتر ترابية من هذه الرمال وتريد أن تدرس مدى تأثرها بنيران الطائرات المعادية وبأنواع الطلقات والقنابل والعمليات التخريبية. وأكد المتحدث ثقة القوات المسلحة في الدكتور حسنى ورجاله

<sup>■</sup> ۱۰ ■ الصديعــــــة

وقدرتهم على حفظ هذا السر الخطير..

وكان ذلك أقوى دافع لوحدة أبحاث التربة على التحمس لهذا العمل الوطنى الكبير. ولم يتاخر مدير الوحدة لحظة واحدة وانطلق إلى داخل المعامل ليقوم بتوزيع عينات الرمال على الباحثين ويكلف كلا منهم بتحليل العينة وتحديد مكوناتها تمهيدا للوقوف بدقة على مدى تأثرها بالمواد الكيماوية وبالطلقات والمتفجرات المختلفة مع تغيير درجات كثافتها.

ولم يكن الدكتور حسنى \_ ولا أحد من رجاله \_ يعرف أن هذه الأتربة هي عينات من الساتر الترابي الذي أقامته إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس أمام نقاطها الحصينة في خط بارليف لتعرق تقدم أي قوات مصرية تحاول عبور القناة.

وايضا.. لم يكن أحد منهم يعرف أن هذه العينات قد عادت بها دوريات الاستطلاع المصرية بعد منتصف ليلة الأمس من شرق القناة وأن عينات أخرى مائلة تم إرسالها إلى المعامل المركزية للقوات المسلحة وإلى معامل الكلية الفنية العسكرية لتتم فيها نفس عمليات تحديد المكونات وتحليلها ودراسة مدى تأثير النيران والمواد الكيماوية عليها.

وكل من شارك فى ذلك كان يتصور أنه يقوم بتحليل عينات الأتربة التى تستخدمها قوات الدفاع الجوى المصرى فى عمل سواتر ترابية.. ولم يخطر ببال أحدهم انها جاءت من شرق القناة. وربما كان ذلك هو تصور الرائد فاروق أيضا..

لكن هيئة العمليات كانت وحدها تعرف الحقيقة. وهذا ما دارت

المناقسات حوله ضمن عشرات النقاط الأخرى التى تضمنها جدول اعمال فرع التخطيط بهيئة العمليات عند اجتماعها فى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بمدينة نصر فى هيئة حلقة بحث يراسها اللواء محمد عبدالغنى الجمسى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وحضرها سبعة ضباط هم اعضاء فرع التخطيط بهيئة العمليات ورتبهم بين مقدم وعميد.

.. وقف اللواء الجمسى امام خريطة قناة السويس وبدأ في شرح الموقف كما يبدو طبقاً لآخر استطلاع تم منذ ١٢ ساعة. ولم تكن كل هذه المعلومات جديدة ولكنها كانت تتكامل لتجسد صورة الموقف على الجبهة.

إن عبور المدافع المائية كان دائماً اشق العمليات العسكرية واعقدها واكثرها فداحة في الخسائر. وهناك جيوش حاولت عبور المرانع المائية قديماً وحديثاً ففشلت واصابتها الكوارث. والبعض يرى أن الموانع المائية قلت قيمتها بفضل تطور اسلحة القتال وظهور المركبات والدبابات المائية. لكن قناة السويس مانع فريد يختلف عن باقى الانهار والمسالك المائية الاخرى لعدة اسباب:

ـ يتراوح عرض القناة ما بين ١٨٠ و٢٢٠ متراً وطولها يصل الى ١٧٥ كيل مترا ويتراوح عمقها ما بين ١٦ و١٨ مترا وينخفض سطح المياه عن حافة الشاطىء بحوالى مترين. وبذلك لا يمكن عبور القناة بالمعدات التقليدية لا عوماً ولا خوضاً ولا سيراً على القاع.

ـ يحد القناة شاطىء شديد الانحدار مغطى بستائر أسمنتية

<sup>=</sup> ۱۲ = الفسيعسسة

وحديدية تمنع نزول وصعود المركبات المائية إلا بعد تجهيزات هندسية مسبقة. وهي صفة تنفرد بها قناة السويس عن مختلف قنوات وأنهار العالم باستثناء قناة واحدة هي قناة بنما.

ـ تتعرض القناة لظاهرة المد والجزر فيختلف منسوب المياه تبعاً لارتفاعها وانخفاضها عدة مرات في اليوم الواحد. ويبلغ فارق المنسوب بين أعلى مد وأدنى جزر حوالى ٢٠ سنتيمترا في شمال القناة بينما يزيد هذا الفارق كلما اتجهنا جنوباً حتى يصل إلى المترين قرب مدينة السويس. ولمثل هذه الظاهرة أثرها الكبير على تخطيط العبور والأعمال الفنية الخاصة بإقامة المعديات وإنشاء الكبارى.

مناك عامل مهم له تأثيره على العبور وهو سرعة التيار واتجاهه لأن القناة تتمييز بشدة التيار وسرعته التي تبدأ من ١٨ مترا في الدقيقة بالقطاع الشمالي وتصل إلى ٩٠ مترا في الدقيقة في القطاع الجنوبي. وفضلاً عن ذلك فإن اتجاه التيار يتغير دوريا كل ست ساعات من الشمال إلى الجنوب والعكس.

ويوجد على الضفة الشرقية للقناة ساتر ترابى من ناتج حفرها وتطهيرها يتراوح ارتفاعه من سنة إلى عشرة امتار. وقد اوحى هذا الساتر الترابى للعدو أن يستغله في إقامة خط دفاعي محصن على امتداد القناة، فقام بتعليته حتى وصل في بعض القطاعات إلى ٢٥ مترا ارتفاعاً.

وفي جرف هذا الساتر الترابي الكبير أقام العدو عدة نقاط

حصينة بذل فى بنائها جهداً ضخماً واموالاً وفيرة واستخلص الخبرات المكتسبة من مسارح الحرب المعاصرة فى علوم التحصينات والموانع وفنونها وطبقها على خط بارليف.

واراد العدو أن يجعل من المانع المائى الفريد الذى تشكله قناة السويس سدا منيعاً يحول بين جيش مصر وارض مصر فى سيناء، فلم يكتف برفع الساتر الترابى راسياً بل قام بإزاحته غرباً حتى لامس حافة القناة تماماً بزاوية ميل تزيد على ٥٥ درجة ليضع أمام المقاتل المصرى مزيداً من العقبات وينمى في وجدانه شعوراً بالعجز والياس.

وأقام داخل هذا الساتر وفوق قمته وإلى الخلف منه عدة خطوط دفاعية محصنة تشكل في مجموعها منطقة دفاعية من أقرى المناطق الدفاعية التي عرفها التاريخ.

وقيد اطلق اسم «خط بارليف» على الخط الأول منها والذي تكلف انشاؤه ٢٣٨ مليون دولار أي ما يقرب من نصف تكاليف السد العالى.

ويتكون خط بارليف من ٢٢ موقعا حصينا تضم ٣١ نقطة قوية تبلغ مساحة كل نقطة منها حوالى ٤٠٠٠ متر مربع أو أكثر وهي عبارة عن منشئاة هندسية معقدة تتكون من عدة طوابق تغوص في باطن الأرض وتعلو حتى تصل إلى قصة الساتر الترابي.

ويتكون الطابق الواحد من عدة دشم من الاسمنت المسلح المقوى بالقضبان الحديدية والواح الصلب ويفصل كل طابق عن

<sup>=</sup> ١٤ = الخديمــــة

الآخر طبقة من القضبان الحديدية والخرسانة المسلحة والأتربة والأحجار ويبلغ سمك هذه الطبقة مترين.

وجهزت كل دشمة بعدة فتحات تمكنها من الاشتباك فى جميع الاتجاهات، فضلاً عن دشم أخرى مجهزة لأسلحة المدفعية والدبابات. وتتصل جميع هذه التجهيزات ببعضها البعض عن طريق خنادق مواصلات عميقة مبطنة بألواح الصلب وشكائر الرمل. ووفرت هذه التحصينات والأعمال الهندسية المختلفة وقاية للنقاط القوية ضد القنابل الثقيلة حتى ألف رطل أو أكثر.

ولزيادة مناعة النقاط الحصينة احاطها العدو بنطاقات كثيفة من الأسلاك الشائكة وحقول الألغام المضادة للدبابات والأفراد والتى بلغ عمقها حوالى ٢٠٠ متر بالإضافة إلى الشراك الخداعية التي تغطى ميول الساتر الترابي وقمته كما جهز العدو بعض النقاط بخزانات الوقود ومواد النقط وسائل النابالم، وتخرج منها مواسير إلى القناة ليتسرب خلالها الوقود طبقاً لنظرية الأواني المستطرقة فتغطى سطح القناة. وعندما تشتعل هذه السوائل تتحول مياه القناة إلى مسطح هائل من اللهب ترتفع السنته الحارقة لحوالي المتر وتزيد درجة حرارته على ٥٠٠ درجة مئوية.

وحرص العدو في اختيار مواقع هذه النقاط الحصينة على أن تغطى الاتجاهات الصالحة لعبور القناة وتعوق تقدم قوات العبور إلى عمق سيناء. وتتبادل كل النقاط الحصينة فيما بينها المعاونة بالنيران، لتخلق بالإضافة إلى السد الترابي وحاجز اللهب

الخديمــــة ١٥٠ =

المشتعل سداً آخر من نيران الأسلحة المتوسطة والتقيلة خاصة بعد أن جهز العدو عدة مواقع لدباباته فوق الساتر الترابي بفاصل ١٠٠ متر على طول قناة السويس.

واستطرد اللواء الجمسى قائلا:

.. بذلك نرى أن قناة السويس وخط بارليف ليس مجرد مانع حصين فحسب بل هو مانع فريد ليس له مثيل فى العالم وليس هناك خبرة سابقة فى التاريخ العسكرى لعبور مثله. وهذا ما دفع الجنرال ديفيد اليعازر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن يقول: إن خط بارليف سيكون مقبرة للجيش المصرى.

وانتهى المعرقة الذى ترك آثاره السلبية على بعض الضباط لكنه لم يقتل روح التحدى داخلهم. وكان لكلمات اللواء الجمسى أثرها في تخفيف الآثار النفسية عند الرجال عندما قال لهم انهم جميعا مكلفون بوضع حلول عملية لمواجهة هذه المعضلات التي تجعل من العبور أمرا مستحيلاً. وباختصار مطلوب منا الآن ان نجعل عبور قواتنا المسلحة لهذا المانع المائي والاستيلاء على النقاط الحصينة لخط بارليف أمرا ممكنا ومستطاعاً بدلاً من أن يظل مستحيلاً.

وتم تكليف مجموعات الخداع الاستراتيجي بوضع خطط التعمية والخداع بحيث يرسخ لدى العدو استحالة تفكير مصر في الحل العسكري. كما أن أجهزة الدولة الأخرى ستقوم بأعمال المساندة المطلوبة بما في ذلك شركات المقاولات المدنية.

<sup>■</sup> ١٩ ■ الخديعـــــة

وتم تلخيص المشاكل الأساسية التي تواجه العبور في خمس نقاط رئيسية:

اولاً : طرق دفع القوات إلى الممر المائى ووسائل عبوره، رغم وجود هذه المعوقات على ضفتى القناة ، بما فى ذلك الساتر الترابى الهائل شرق القناة.

ثانياً: وسائل اخماد النيران فوق سطح مياه القناة أو منع تسربها دون أن يشعر العدو بمحاولات تخريبها.

ثالثاً: مفاجأة العدو بعبور المجموعات الأولى من القوات وتأمينها ضد نيران العدو بمدفعيته ودباباته ورشاشاته.

رابعاً: كيفية ارتقاء الساتر الترابي الذي يبلغ ارتفاعه عشرين متراً.

خامساً: توفير أسباب نجاح قوات العبور المترجلة في مواجهة دبابات العدو وعرباته المدرعة.

واخيرا .. وبعد أن نصل إلى حلول ممكنة وحاسمة لهذه المعضلات يصبح أمام سائر الوحدات المقاتلة التدريب عملياً على الدور الذى تكلف به كل وحدة بصورة تبدو طبيعية ودون أن تلفت نظر العدو أو تقلل من فرصة خداعه وتحقيق المفاجأة الكاملة له.

وانتهى المؤتمر. لكن مئات الرجال انطلقوا فى دراسة هذه المشاكل الهائلة التى تواجه فكرة العبور. أو فكرة الحرب من أساسها.. وكان شعارهم هو كلمات مدير العمليات التى أنهى بها

اجتماعهم.. «لابد أن نجد الحلول.. ولابد أن ننجح.. ولا بديل عن الحرب».

وهذا ما تردد بعد ذلك فى اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مبنى القيادة العامة ، قبل أن ينتقلوا إلى بيت الرئيس أنور السادات فى الجيزة حيث تولى رئاسة المجلس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة..

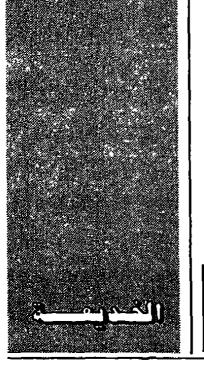



## البعث عن تنبلة ذرية

المكان : منزل الرئيس أنور السادات المطل على نيل الجيزة بين كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة..

الزمــان: الساعة الثامنة والنصف مـساء يوم الثلاثاء ٢٤ اكتوبر ١٩٧٢ ويوافق إحـدى ليالى شهر رمضان وبالتحديد ١٧ رمضان ١٣٩٢هــ

كانت الأحداث تبدو كانها زيارة رمضانية أو دعوة إلى سهرة رمضانية في بيت الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا يؤكده حضور المدعوين بملابسهم المدنية وكان بينهم من يضع ملابس ثقيلة تحوطاً لتقلبات الليل بعد أن بدأ شتاء القاهرة مبكراً.

لكن الوقائع كانت تختلف كل الاختلاف عما يبدو في ظاهر الأمر. لقد كان الحاضرون هم اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأفرع الرئيسية ولم يكونوا مجرد زوار. وكان الرئيس السادات قد اصدر امرا صباح اليوم نفسه باستدعائهم جميعاً لعقد اجتماع المجلس الأعلى في بيته.

ضم الاجتماع الفريق أول محمد صادق (وزير الحربية) والفريق سلعد الدين الشاذلي «رئيس أركان حرب القوات المسلحة» واللواء طيار محمد حسني مبارك «قائد القوات الجوية»

واللواء بحرى محمود فهمى «قائد القوات البحرية» واللواء محمد عبدالغنى الجمسى «رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وواحد من أبرز ضباط المدرعات» واللواء محمد محرز «مدير إدارة المخابرات الحربية» واللواء سعيد الماحى «قائد سلاح المدفعية» واللواء عبدالمنعم واصل «قائد الجيش الثالث الميدانى» واللواء على عبدالخبير «رئيس هيئة التدريب» واللواء نوال عامر «رئيس هيئة الامداد والتموين» واللواء سعد مأمون «قائد الجيش الثانى الميدانى».

وتولى اللواء الجمسى تسجيل وقائع الاجتماع الذى انعقد فى الصالون الكبير بالطابق الأرضى من منزل الرئيس.

ساد الصمت بين الجميع وكان البعض يستشعر خطورة هذا الاجتماع ، رغم انه يأتى بعد سلسلة متكررة من الاجتماعات المتتالية التى عقدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمؤتمرات الأخرى التى رأسها وزير الحربية ، وكان آخرها صباح نفس اليوم عندما اتصل الرئيس بوزير الحربية ودعا إلى اجتماع المجلس الأعلى في بيته.

وربما كان الصامتون يسترجعون ما دار في الصباح اثناء «مؤتمر الوزير» أو يعدون الكلمات التي سيشاركون بها في المناقشات وما أوحى به إليهم وزير الحربية صباحاً. لقد كانوا مجتمعين مع رئيس الأركان في الساعة التاسعة صباحاً وهو المؤتمر المعتاد الذي يعقده رئيس الأركان مرة كل شهر. ولحظتها اتصل به الوزير وطلب عقد اجتماع بكل الحاضرين في الساعة

<sup>■</sup> ۲۲ الذريعــــة

الثانية عشرة ظهرا يحضره جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكان الهدف هو الاستماع لرأى القادة في الموقف العسكرى قبل الاجتماع مع الرئيس السادات في الثامنة والنصف مساءً.

وفى اجتماع الظهر بمكتب وزير الحربية تكلم الجميع. وتحدث كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى عن المتاعب والمشكلات التي مازالت تواجهه.

وأنهى وزير الحربية الاجتماع قائلاً:

«كل ما أريده هو أن يقوم كل منكم بإعطاء صورة حقيقية عن الموقف موقف قواته أمام الرئيس هذا المساء . إن الرئيس يعتقد أننى أبالغ في ذكر المشكلات ولذلك فإنه يريد أن يسمعها منكم شخصيا».

وهذا ما حدث بالفعل في اجتماع الجيزة الذي بدأ في الساعة التاسعة واستمر حتى منتصف الليل وشهد مناقشات ساخنة كادت تصل إلى حد المشادة في وجود رئيس الجمهورية. ولم يكن أحد يتوقع أن يفقد بعض الحاضرين من كبار القادة منصبه نتيجة ما تكلم به أمام الرئيس.. كما لم يستشعر احد أن عجلة الحرب بدأ إعدادها للدوران في هذا الاجتماع عندما أطل الرئيس على الحاضرين من الباب الذي يفصل بين الحجرة وبين البهو الواسع المواجه للمدخل الرئيسي للبيت.

تقدم الرئيس مبتسما مرحباً وقد بدت عليه ملامح الإصرار. كان يمسك بالعصا في يده اليسرى وقد ارتدى بذلة من الصوف

الرمادى الداكن. واتجه لاستقباله الفريق أول محمد صادق الذى لم يكن يدرى أن هذا هو آخر اجتماع يحضره مع الرئيس وأنه سيفقد منصبه بعد ساعات ليحل محله أحمد إسماعيل وزيراً للحربية.

صافح الرئيس الفريق أول محمد صادق ليمر على باقى الرجال يصافحهم مردداً اسم كل منهم مسبوقاً بعبارة: أهلا يافلان..

وجلس الرئيس فى صدر الصالون وقد بدأ حديثه عن سهولة الصوم فى أيام الشتاء ، وكيف أن النهار القصير جعل الإفطار فى الخامسة والربع ، وهو موعد يقترب من موعد غداء الضباط الذين يعودون إلى بيوتهم بعد الثالثة عصراً.

وكانت أكواب التمر هندى وقمر الدين تطوف على الجالسين عندما نظر الرئيس إلى سكرتيره الخاص فوزى عبدالحافظ قائلاً: خلاص يافوزى.

وأغلق فوزى الباب وراءه بعد أن انسحب السفرجى دون أن يحمل معه الأكواب الفارغة.

وتحولت الجلسة إلى اجتماع رسمى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد أنور السادات. وقام اللواء محمد عبدالغنى الجمسى بكتابة مصضر الاجتماع الذى جاء فى بدايته قول الرئيس السادات: باسم الله نبدأ جلسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

<sup>₩</sup> ۲٤ الخديد

وتحدث الرئيس في البداية عن الموقف السياسي العام والعلاقات المصرية الساوفيتية قائلاً: نحن الآن والعلاقات المصرية السام امتحان صعب النكون وقالها الرئيس بالإنجليزية To Be Or not to Be والصديق لا يثق بأننا سنقاتل ولذلك فإن الحلول التي تعرض علينا كلها من منطلق أننا لن نحارب.

ورحلاتى إلى الاتصاد السوفيتى في مارس ٧١ وأكتوبر ٧١ وفبراير ٧٢ كانت بناءً على طلبى. لكن رحلتى في أبريل ٧٢ كانت بناءً على طلب القيادة السياسية السوفيتية. وقلت لهم في أبريل إن القضية لن تتصرك سياسيا إلا إذا أمكن تحريكها عسكريا ، وأن إعداد الهند للحرب ضد باكستان استغرق منهم ستة أشهر. ويمكنهم أيضا أن يفعلوا الأمر نفسه مع مصر. وعندما حضر المارشال جريشكو في مايو أرسلت معه كتابا إلى القيادة السياسية السوفيتية وأخبرتهم بصراحة بأنني لا أقبل بقاء أية وحدات سوفيتية في مصر ليست تحت القيادة المصرية.

وعندما تدخل الرئيس حافظ الاسد لتحسين العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي وسافر سرا إلى هناك وجد السوفيت على استعداد لتحسين العلاقات. ولذلك سافر عزيز صدقى إلى موسكو ودخل معهم في مناقشات عنيفة ، أكدوا بعدها أن سياستهم تجاه مصر لم ولن تتغير على الرغم من قرار إنهاء عمل المستشارين الروس في مصر. وقد أخطروا عزيز صدقى بأن

علاقتهم معنا والتزامهم بإمدادنا بالسلاح لن يتأثر نتيجة الاتفاق الودى الذى عقد بينهم وبين أمريكا.

لكنهم قالوا أيضا لعزيز صدقى: لو كنا فى مثل موقفكم لقاتلنا لتحرير أرضنا حتى لو لم يكن لدينا سوى البنادق. ولذلك فأنا أطالبكم بإعداد خطة هجومية وتحديد مواعيد تنفيذها طبقاً لما بين أيدينا من إمكانيات وليس حسب ما يفترض وجوده.

وعلق بعض القادة على حديث الرئيس وتكلموا عن الساتر الترابى الذى اعده العدو بارتفاع ٢٠ متراً وجعله متصلاً بحافة القناة . وقال اللواء عبد المنعم واصل إن ذلك يجعلنا نتوقع خسائر كبيرة ، كما أنه يتيح للعدو كشف مواقعنا وكل تحركاتنا.

وتجاهل الرئيس هذا التعليق عندما استطرد مؤكداً ان علينا أن نضع الخطة التى تعتمد على ما يتوافر معنا وليس على المفروض توافره.

لقد قال بعضهم: إن إزاحة الساتر الترابى وضرب النقاط الحصينة أمام قواتنا عندما تعبر يتطلب قنبلة ذرية.. وإنه بدون القنبلة الذرية ستتحظم موجات العبور وستدفن تحت الساتر الترابى بين مياه القناة ونقاط خط بارليف.

وربما لا يعرف كثيرون أن هذا الكلام تردد بصورة جدية بين الأخ معمر القذافي والرئيس عبدالناصر \_ الله يرحمه \_ وكانوا

<sup>■</sup> ۲۷ الفديعـــة

يقولون إن الحل السلمى هو الممكن الوحيد فى غياب القنبلة الذرية العربية.

والرائد عبدالسلام جلود كان قد جاء إلى مصر فى زيارة سرية واجتمع بالرئيس عبدالناصر ـ الله يرحمه ـ وقال له ان ليبيا تنوى شراء قنبلة ذرية وإنه سيذهب للتفاوض على شراء القنبلة من الصين.

ويومها قال عبدالناصر ان القنابل الذرية ليست أبداً سلعة معروضة للبيع. لكن جلود سافر متنكراً إلى الصين عن طريق باكستان وبجواز سفر غير ليبى واجتمع مع شواين لاى وطلب منه قنبلة ذرية تكتيكية صغيرة مع استعداد ليبيا لدفع ثمنها.

وطبعاً شواین لای فوجیء بالطلب.. ورد بطریقة مهذبة بما یفید أن الدولة التی ترید قنبلة ذریة یجب أن تصنعها بأیدی أبنائها وأن تعتمد فی ذلك علی نفسها.

وأنا أقدول لكم بصراحة ان المتوافر لدينا الآن من سلاح ومعدات وتجهيزات هي التي سندخل بها المعركة، وعليكم جميعاً أن تضعوا خطة هجومية لا تعتمد على شيء آخر سوى ما معنا من سلاح.

وأنا طلبت الاجتماع بكم لاستمع إلى المشاكل والمعوقات ونحاول أن نذللها معاً ونضع الأسلوب المناسب لمواجهتها.

وطبعاً القرار الذي أصدرته العام الماضى ـ منذ سنة بالضبط ـ في أكتوبر ١٩٧١ لا يزال قائماً وهو القرار الخاص بأن أتولى

عمل القائد العام للقوات المسلحة بنفسى. ولذلك طلبت من الوزير أن نناقش معا المشكلات القائمة وأن أسمع منكم مباشرة.

لكن قبل ذلك أحب أن أضعكم في الصورة..

إن اجتماع اليوم سيعقبه اجتماعات أخرى مع الخارجية والداخلية والتموين والإعلام وجهاز المخابرات العامة، وسابحث مع كل جهة قرار الحرب على كل المسارات بالإضافة إلى بحث المسار السورى والمسار العربى والدولى، وسنحدد موقف الجبهة الداخلية والتموين وخطوات حشد الرأى العام الداخلى بالإضافة إلى المساندة العربية والعالمية.

وعلى المسار العسكرى نجحنا فى التحول إلى الهجوم. وقد تابعت معكم المشروع الهجومى منذ بدايته، والمطلوب الآن هو أن يكون واضحاً للجميع أن خطة الهجوم لابد أن تستكمل بالأسلوب الذى يناسب ما بين أيديكم.

وكانت هذه الكلمات تشكل نوعاً من الصدمة لبعض القيادات العسكرية التي ضمها هذا الاجتماع.

لقد كان حديث السادات يعنى تحديداً دقيقاً لأسلوب التحرك الاستراتيجى.. وربما أجهض ذلك معظم ما كان سيخوض فيه المجتمعون حول المشاكل القائمة والصعوبات التى تواجهها القطاعات المختلفة.

وقد تضمن حديث الرئيس رداً على ما كان يتردد حول استحالة ضرب النقاط الحصينة في خط بارليف وإزالة الساتر

<sup>■</sup> ۲۸ الفديعــــة

الترابى شرق القناة بدون قنبلة ذرية.

لكن رد الفعل كان سلبياً على البعض - خاصة وزير الحربية الفريق أول محمد صادق - ولم تمض ٤٨ ساعة على هذا الاجتماع حتى صدر قرار بإعفاء محمد صادق وتعيين الفريق أحمد إسماعيل على وزيراً للحربية، وإعفاء اللواء بحرى محمود على فهمى قائد القوات البحرية وتعيين اللواء فؤاد ذكرى قائداً للبحرية، كما شملت حركة الاستبعاد كل من أبدى عدم اقتناع بكلام الرئيس وبحتمية الحرب وهم الفريق عبدالقادر حسن واللواء على عبدالخبير واللواء محمد محرز مدير إدارة المخابرات الحربية وتعيين اللواء فؤاد نصار بدلاً منه.

وقد تم القبض على اللواء على عبدالخبير وبعض الضباط ومنهم عناصر بالمخابرات الحربية يشكلون معاً تنظيماً سرياً يسمى « إنقاذ مصر » ، ويهدف إلى القيام بانقلاب عسكرى والاطاحة بالرئيس السادات. وكانت الخطة تعتمد على مهاجمة مكان الاحتفال بزفاف كريمة سعد الدين الشاذلى ـ ناهد ـ الذى سيحضره الرئيس السادات وكبار قادة وضباط القوات المسلحة يوم ٩ نوفمبر ١٩٧٧ واعتقالهم جميعاً.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المتآمرين كانوا يتحركون من منطلق وطنى لأنهم كانوا يظنون أن هناك قوى معادية تدفع مصر دفعاً إلى الحرب دون استعداد بقصد القضاء تماماً على القوات المسلحة المصرية وإجهاض كل محاولة لاسترداد سيناء ونشر الفوضى فى البلاد.

ولم يكن الفريق صادق مشاركاً فى المؤامرة لكنه كان يعتقد أن الشيوعيين يهدفون إلى دفع مصر للصرب لتعم الفوضى ويسيطروا هم على مقدرات الشعب المصرى.

وشاء القدر أن تتكشف أبعاد المؤامرة من خلال ضابط صغير في المخابرات الحربية علم بوجود أجتماعات سرية يرأسها اللواء على عبدالخبير وأبلغ بها أحد أقاربه لينقلها إلى الرئيس السادات. وتم القبض على هؤلاء الضباط وقدموا إلى المحاكمة العسكرية.

وبهذه التعيينات الجديدة.. وباستبعاد المعارضين لفكرة الحرب بواسطة ما يتوافر من سلاح ومعدات.. بدأ الإعداد لدوران عجلة الحرب على مدى عشرة أشهر كانت تجرى خلالها عمليات تمويه وخداع استراتيجى تمهد لحلقات أخرى من الخداع التكتيكى الذى سبق ساعة الصفر باسابيع قليلة أو بأيام محدودة.. لتكتمل في النهاية خيوط الخديعة الكبرى التى صنعت المفاجأة في أكتوبر ١٩٧٣.

وعلى الجانب الآخر من أرض الصراع كان العدو الإسرائيلى ينظر للأمر من زاوية أخرى تؤكد عدم جدية مصسر في الهجوم. ورسخ ذلك في وجدان القادة العسكريين هناك.

وهذا ما عبر عنه المشاركون في الندوات واللقاءات التليفزيونية التي بثها تليفزيون إسرائيل وفي أحاديث السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وتصريحاتهم للصحف المحلية والأجنبية.

فقبل أسابيع قليلة من إجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

<sup>■</sup> ۲۰ = الضديعـــــة

فى بيت الرئيس السادات تم تسريح ٣٠,٠٠٠ (ثلاثين ألف) مجند مصرى وإحالتهم إلى الاحتياط. وكان هذا الإجراء يمئل مفاجأة هائلة خاصة أن جميع المجندين الذين شهدوا أحداث يونيه ٦٧ بقوا فى الخدمة لسنوات طويلة إلى أن تم تسريح الثلاثين ألفا فى يولية كالمناهدة لسنوات على المناهدة المناهدة للمناهدة المناهدة المناهد

وراى الإسرائيليون في ذلك مؤشراً من مؤشرات الياس عند المصريين دون أن يتنبهوا إلى أن الجنود المسرحين كانوا من غير حملة المؤهلات ومعظمهم من العاملين في مواقع غير قتالية وليس منهم من يشارك في الوحدات الضاربة.

كما تلقفت أجهزة تحليل المعلومات في إسرائيل النكات التي انتشرت في مصر عن الضباب الذي يحول دون محاربة إسرائيل.

وقصة الضباب بدأت عندما أعلن الرئيس أنور السادات في عام العلم العلم العلم العلم القضية العلم العلم العلم العلم العلم العلم القضية سيتم حسمها حربا أو سلما قبل بدأية عام ١٩٧٢.. ورغم ذلك منضت شهور العام دون أن تنجح كل المحاولات والمبادرات السياسية وأصبح الناس يتوقعون الحرب قبل نهاية ديسمبر.

وفى بداية ديسمبر ـ وبالتحديد يوم ٣ ديسمبر ١٩٧١ ـ اندلعت الحرب الهندية ـ الباكستانية وكان السوفييت مشغولين بدعم الهند فى مواجهة باكستان التى كانت تحظى بالتأييد الأمريكي.

ومع بداية يناير ٧٢ تحدث الرئيس السادات ليبرر مضى عام الحسم دون حسم. وقال إن «الضباب» حال دون قاما مصر

بالهجوم، وإن نشوب الحرب فى شبه القارة الهندية جعل المسرح العالمى غير متقبل للحرب فى الشرق الأوسط، وأن السوفييت توجهوا بكل ثقلهم نحو تأييد الهند.

وروى قصة «الضباب» مع الرئيس جمال عبدالناصر عندما أمر يوما القوات الجوية بضرب قوات العدو المتمركزة شرق القناة، لكن الطائرات واجهت ضبابا كثيفا يحجب الرؤية فعادت إلى قواعدها دون أن تقوم بتنفيذ المهمة. وعاد الرئيس عبدالناصر يصدر أوامره بأن تقوم الطائرات بمهمتها بعد ساعة أو ساعتين. لكن الضباب لم ينقشع ولم تتمكن الطائرات من تنفيذ المهمة.

وتكرر ذلك للمرة الثالثة عندما حال الضباب أيضاً بين الطائرات وبين قذف مواقع العدو شرق القناة، مما اضطر الرئيس عبدالناصر إلى إلغاء الأمر قائلاً: «ربنا مش عايزنا نقوم بهذه الضربة».

وبعد أن روى الرئيس السادات هذه القصة أعلن أن الضباب حال دون أن يكون العام ٧١ هو عام الحسم ونشوب الحرب بين الهند وباكستان هو أيضاً شكل من أشكال الضباب.

وانطلقت النكات حول النضباب وقصته. وكان من بينها نكتة تقول إن الرئيس انور السادات اصدر امرا بان يكون عام ٧٧ هو امتداد للعام ١٩٧١ وأن يسمى ٧١ بشرطة أو عام ١٩٧١ مكرر.

ورغم ذلك كان تراجع السادات يدعم عمليات الخداع والتمويه الاستراتيجى سواء قصد إلى ذلك أو لم يقصد. وكان من المفيد أن يشعر العدو بعدم جدية مصر في الحرب، بشرط الا ينعكس

ذلك على القادة وعلى القائمين بالتخطيط للعبور.

ولعب قرار الاستغناء عن الخبراء السوفييت نفس الدور لكنه كان دوراً مزدوجاً لأنه وضع القيادات العسكرية أمام مسئولياتها كاملة وضاعف من حماس ضباط العمليات، وفي الوقت نفسه أكد الإحساس لدى العدو بعدم جدية مصر في الاستعداد للعبور.

وبقدر ما كان قرار تسريح ٣٠ الف مجند في يولية ١٩٧٢ مرحلة مهمة من مراحل الأعداء بقدر ما ساعد على خداع العدو ورسوخ مشاعر الاطمئنان والترهل في وجدانه ووجدان قادته العسكريين والسياسيين على السواء.

والواقع أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من المجندين كان جزءا من تطوير خطة التعبئة العامة في مصر بعد قرار إيقاف نقل الجنود إلى الاحتياط الذى صدر عام ١٩٦٧، والذى كان له تأثيره على معنويات الأفراد بعد أن مضي عليهم فى التجنيد ما يقرب من ست سنوات، كما أنه يشكل عبئاً مالياً كبيراً دون جدوى لوجود معظمهم خارج التشكيلات المقاتلة، وفى مواقع خلفية ضمن أعداد كبيرة مخصصة لحماية العمق وحراسة المنشآت الحيوية.

وكان عدد الأفراد في القوات المسلحة المصرية قد بلغ مع بداية عام ١٩٧٢ ما يقرب من مليون رجل مع انخفاض القدرة القتالية لنسبة كبيرة منهم وعدم توافر معدات وأسلحة تفي باحتياجات القوات العاملة. وكان نظام الاستدعاء يؤدي أحيانا إلى وجود قوات إحتياط مستدعاة يكلف أفرادها بأعمال غير مؤهلين لها وغير مدربين عليها.

وبقدر ما أفادت خطة تطوير التعبئة بقدر ما ساعدت على خداع العدو الذى استراح إلى قرارات تسريح الجنود المصريين ونقلهم إلى الاحتياط.

وفى الوقت نفسه كانت اجهزة التعبئة قد ادخلت نظام الاستدعاء الاستدعاء بواسطة الكمبيوتر واستفادت من نظم الاستدعاء المطبقة فى كل من السويد وسويسرا وإسرائيل ، وهى نظم متطورة للغاية وتعتمد على أجهزة الكمبيوتر.

وشهدت الشهور الأولى من عام ١٩٧٣م الكثير من القرارات والتحركات التى ساهمت فى الخداع الاستراتيجى للعدو ومهدت لعمليات الخداع التكتيكى بعد ذلك.

لقد كان من المعروف ان هناك نقصاً في عدد الطيارين. وبدأت الطلعات التدريبية للطيران تركز على العمل فوق الخطوط المصرية غرب القناة والتظاهر بالاتجاه نصو الدفاع عن المناطق الحيوية وإطالة خطوط طيران العدو من قواعده على قدر الإمكان.

وبدأت مصر في إقامة مطارات جديدة لم يكن من المقرر لها أن تنتهى قبل عام أو عامين، مما يؤكد عدم استعداد المصريين للحرب.

ومن أمثلة ذلك البدء في إنشاء مطارات في بطن جبال البحر الأحمر بمعاونة خبراء في إقامة الأنفاق الجبلية. وبدأ بناء مطار النفق الجبلية في مايو ٧٣ وكان القادة الذين يتجهون لزيارة

الجبهة يزورون هذا المشروع مؤكدين أهمية المطارات الجديدة في الخطة الهجومية.

وبالطبع بدأت معركة العبور وانتهت قبل أن ينتهى مطار النفق الجبلى. وكانت التحركات المتكررة للوحدات المختلفة تشكل أيضاً لغزاً للعدو الذى لم يفهم الدافع وراء معظم تلك التحركات. لقد كان سلاح المهندسين يدفع فى النهار بمعدات العبور وببعض الجسور والكبارى فى اتجاه قناة السويس عند مواقع الجيشين الثانى والثالث الميدانيين ثم يعيد سحبها ليلاً. وكثيراً ما تحركت كتائب والوية بالكامل شمالاً وجنوباً ومن الغرب إلى الشرق وبالعكس دون أن يكون لذلك سبب مفهوم.

ووقع العدو في الفخ. وظن لعدة مرات أن هناك استعدادات حقيقية للعبور. وأعلن حالة الطواريء أكثر من مرة ليكتشف أنه تحمل الكثير من الأعباء الإدارية والمالية والعسكرية دون جدوى.

وبدأ يرسخ في وجدان القيادة المعادية أن هذه التحركات مجرد لعبة مصرية من ألعاب الاستنزاف، استناداً إلى اعتماد القوات الإسرائيلية الضاربة على نسبة عالية من أفراد الاحتياط، وأن استدعاء الاحتياط يمثل عبئاً مزدوجاً على القيادات العسكرية في إسرائيل وعلى القطاعات المدنية التي يقوم عليها أفراد الإجتياط.

وساعد ذلك على تبرير التحركات العسكرية المصرية قبل أيام من معركة العبور وساهم في إساءة تفسيرها من قبل القادة

الإسرائيليين. لكن الواقع أن هذه التصركات المصرية التى ظلت غامضة فى نظر العدو، كانت تمثل حلقة فى سلسلة المسشروعات التدريبية للوحدات المختلفة والتى توجتها مناورات خريف ٧٧ التى عرفت بأنها مشروع تدريبى تعبوى والتى أصبحت ظهر يوم السادس من أكتوبر خطـة الهجوم «بدر» التى عبر بها أكثر من ٤٠ ألف رجل قناة السويس فى أقل من ست ساعات.

ولعب جواسيس إسرائيل في مصر دوراً مكمالاً في خطة الخداع الاستراتيجي. وكانت جميع التقارير والمعلومات التي ينقلها جواسيس إسرائيل إلى قادة الموساد في تل أبيب تؤكد عدم قدرة مصر على القيام بأي عمل هجومي.

وأوضع مثال لذلك الجاسوسة الأمريكية في القاهرة التي كانت ترأس شبكة محدودة للتجسس على الخبراء السوفييت في مصر. وتكشّف أمر هذه الجاسوسة قبل عام كامل من الحرب.

والجاسبوسة الأمريكية اسمها «سو آن هاريس» وكانت تعمل في قسم رعاية المصالح الأمريكية في القاهرة حيث كانت العلاقات الدبلوماسية مقطوعة مع الولايات المتحدة. وكان يعمل مع «الأنسبة سو آن» شاب مصرى من اصل يوناني اسمه «طناشي راندو بولو» حرص على إقامة علاقات صداقة قوية مع بعض الخبراء السوفييت. وإستطاع طناشي أن يجمع معلومات كثيرة من صديق له من الخبراء السوفييت اسمه «بيليكوف» ظل يعمل في القاعدة الجوية المصرية لمدة عامين وكان على اتصال دائم بالجاسوس طناشي. وعندما عاد «بيليكوف إلى بلاده قدم إلى «طناشي» خلفه «فيكتور» ومساعده «يوري»

<sup>■</sup> ۲۷ الضيعـــة

واستطاع الجاسوس طناشى أن يدخل إلى القاعدة بواسطتهما ويتجول داخلها وينقل المعلومات إلى الأنسة «سو» في مبنى القنصلية الأمريكية بالقاهرة.

ومن أهم المعلومات التى قدمها طناشى إلى الجاسوسة الأمريكية أن الطائرات المصرية داخل مخازن خرسانية لوقايتها من الهجمات المعادية وأن الفكر الدفاعى يسيطر على العاملين بالقوات الجوية المصرية. وقللت تقارير طناشى كثيراً من قيمة أجهزة الرادار المصرية ونقل إلى الجاسوسة الأمريكية تأكيدات الخبراء السوفييت عن وجود أجهزة رادار فى روسيا تتفوق كثيراً على الأجهزة التى حصلت عليها مصر.

وأهم فقرة في آخر تقرير قدمه الجاسوس عن مصر قبل القبض عليه تقول:

«إن المصريين غيرمستعدين وغير قادرين وغير جاهزين المصريين غيرمستعدين وغير قادرين وغير جاهزين الحرب.. وقد يمر وقت طويل جداً قبل أن يصبحوا قادرين على استئناف القتال من جديد». ونقل الجاسوس هذه التأكيدات أكثر من مرة على لسان أصدقائه من الخبراء السوفييت العاملين في مصر».

وتم القبض على طناشى وعلى الجاسوسة الأمريكية - سو آن هاريس - وأكدت التحقيقات أن هذه المعلومات كانت تنقل إلى الولايات المستحدة أولاً بأول ، وأنه من المسؤكد أنها كانت تجد طريقها إلى تل أبيب في إطار اتفاقيات التعاون في مجال المعلومات.

وتم استدعاء الجنرال أوكينيف \_ كبير المستشارين الروس في مصر \_ وإبلاغه بالأمر وبتعليمات الرئيس أنور السادات بعدم إثارة الموضوع بصورة علنية وترك الأمر للسوفييت ليعالجوه بطريقتهم والتصرف مع الأفراد الذين قاموا بتسريب هذه المعلومات مع اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث.

وقبل أن يمضى أسبوع واحد على القبض على الجاسوسة الأمريكية وعميلها طناشى أصدر الرئيس أنورالسادات أمرا بالافراج عنها وترحيلها إلى بلادها.

وكأنت كلمة «كتر خيرها» هي أبلغ ما يعبر عن دورها الذي لم تتعمده والذي ساهم في الخداع الاستراتيجي للعدو.

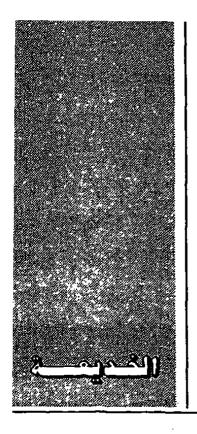



## إسرائيلي يشترك في التفطيط للمبور

و در الاعتباد المساعدة في استرائيان المساعدة الاعتباد المساعدة العساع وي المساعدة العساع وي المساعدة المساعدة الاعتباد المساعدة الاعتباد المساعدة الاعتباد المساعدة الاعتباد والمساعدة الاعتباء والمساعدة الاعتباد والمساعدة الاعتباد والمساعدة الاعتباد والمساعدة الاعتباد والمساعدة الاعتباد المساعدة الم

لم يقدر أحد من أفراد الدورية قيمة هذا الإسرائيلي الشاب الذي عادت به دوريتهم من مغامرتها الليلية لخطف أسير من شرق القناة. لقد اكتشفوا عند استجوابه أنه مهندس فتي يعمل في صيانة خزانات الإشعال الموجودة داخل النقاط

الحصينة لخط بارليف، وإنه يأتى ضمن مجموعة الصيانة الدورية لهذه الخزانات وخراطيمها الممتدة إلى مياه القناة وأجهرة الإشعال المتصلة بها.

وكانت القوات الخاصة تقوم بالتسلل إلى شرق القناة غى دوريات للاستطلاع ، تتحول أحيانا إلى دورية خطف أسير تعود به إلى الضفة الغربية للقناة لاستجوابه وإرساله إلى القاهرة لاستكمال عمليات الاستجواب. وكانت هذه الأعمال تتكرر حتى أنها كادت تصبح عملاً روتينياً.

ولا توجد حتى الآن معلومات محددة عن إطار التعاون بين العملاء في سيناء المحتلة وبين عناصر الاستطلاع ـ وربما لن تتوافر هذه المعلومات أبداً ـ لكن المؤكد أن عمليات خطف الأسرى تكررت وحققت نتائج طيبة.. ومنها ما كان عندما اكتشف

ضابط الاستطلاع المصرى أن الأسير القادم من الشرق يعمل في صيانة خزانات البترول المتصلة بالضفة الشرقية لقناة السويس.

واستطاع هذا الشاب الإسرائيلي أن يرسم بدقة شكل الخزانات التي يعمل في صيانتها، وأن يحدد أماكنها والعمق التي تختفي داخله ومكان وطول الأنابيب التي تنقل محتويات الخزان إلى مياه القناة ، وكيف أنها ستطف فوق السطح وكيف يتم إشتالها ليتحول سطح القناة إلى حرائق متأججة في مواجهة من يعبرها.

وتم وضع هذه الرسومات والبيانات تحت تصرف سلاح المهندسين مع التقارير التي أعدتها الضفادع البشرية بعد عدة عمليات استطلاع من تحت سطح الماء لهذه الخزانات وفتحاتها المتصلة بمياه القناة.

وأثبتت عمليات المقارنة والمضاهاة صدق الشاب الإسرائيلى الذى بقى معتقلاً في القاهرة ليكون تحت تصرف المهندسين إذا أرادوا مناقشته في أي تفاصيل فنية.

وكان المطلوب هو وضع خطة تبطل فاعلية هذه الخزانات وتمنع إشعال النيران فوق مياه القناة على أن تكون هذه الخطة بسيطة على قدر الإمكان وسهلة التنفيذ ويمكن لعدد قليل من الأفراد القيام بها دون أن يشعر بهم العدو إلي أن يفاجأ بقوات العبور فوق قناة السويس وخزانات نيرانه معطلة عن العمل. وعندما يتم إعداد هذه الخطة سيكون من السهل تدريب بعض عناصر الضفادع البشرية والصاعقة على تنفيذها في توقيت مناسب قبل بدء العمليات ، حتى لا يكتشف العدو الأمر ويعيد

<sup>■</sup> ۲۶ = الخــربعـــــة

إصلاح تجهيزاته ويتنبه إلى الخطة المصرية.

ولم يكن ذلك وحده ما يشغل خبراء سلاح المهندسين في تلك الليلة، وإنما كانت هناك مجموعات أخرى تعمل على نماذج المعابر العائمة والكبارى وقياس الزمن الذي تستغرقه كل مرحلة من مراحل إعداد الكوبرى ونصب المعابر إلى أقرب دقيقة.

وتلقت مجموعة أخرى نتائج تحليل الرمال التي يتكون منها السد الترابي شرق القناة بعد أن انتهت عمليات تحديد مكونات هذه الأتربة وأنسب أنواع الطلقات التي يمكن لها أن تخترق السد الترابي.

وتماثلت نتائج التحليل مع نتائج تحليل عينات أخرى، تم احضارها من جزيرة البلاح من نواتج اعمال تعميق وتطهير قناة السويس. وثبت أن مكونات نواتج التطهير الموجودة في جزيرة البلاح مماثلة لمكونات الساتر الترابي الذي أقامته إسرائيل أمام مواقعها الحصينة شرق القناة. وتم فتح ملف التجريف الذي سبق إعداده.

وكانت بيانات الملف مصدر سعادة بالغة لمجموعة العمل التى تعد خطة التعامل مع هذا الساتر الترابى. ومصدر هذه السعادة يرجع إلى وجود نواتج التطهير بين أيدينا حيث أن جزيرة البلاح تحت السيطرة الكاملة للقوات المصرية, لكن الأهم من ذلك بكثير أن هناك تجارب سابقة على التعامل مع هذه الأتربة قد تمت بنجاح في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وأثبتت إمكانية التغلب على هذا الساتر الترابي بسرعة وفاعلية، بشرط تماثل مكونات

السد الترابى مع مكونات نواتج تطهير القناة الموجودة فى البلاح. وترجع أحداث هذه الخطة إلى عامين سابقين عندما كانت هيئة قيادة الفرقة ١٩ مشاه تناقش دورها فى خطة الإعداد للعبور وكيفية نقل فرقة مشاه ـ بكامل معداتها ومركباتها ـ إلى شرق القناة. وكان ضمن المجتمعين ضابط برتبة مقدم اسمه «عبدالباقى» وكان يشغل منصب قائد فرع المركبات بالفرقة ١٩ مشاة.

وكان المقدم عبدالباقى قد انتدب من قبل للعمل فى السد العالى وشهد هناك عملية تجريف رمال الجبال باستخدام المياه المضغوطة. وشرح ما رآه فى السد العالى عام ١٩٦٤ ـ أى منذ ٨ سنوات ـ عندما كان يتم التجريف بواسطة مضخات رفع مياه النيل ودفعها بقوة فى خراطيم يتم تسليطها على رمال الجبال التى يسهل بعد ذلك شفطها.

وكان الأمر بالنسبة للسد الترابى شرق القناة يبدو أسهل كثيراً مما كان في السد العالى لأننا لن نحتاج إلى إعادة شفط الرمال وإنما ستنساب تلقائيا إلى القناة مع المياه المنطلقة من الخراطيم، لتنفتح الثغرات وتعبر منها المركبات والمدرعات إلى سيناء.

وربما ساعدنا العدو كثيراً في هذا المجال عندما قام باستكمال السد الترابي وجعله ملاصقاً لحافة القناة الشرقية بهدف مضاعفة صعوبة تسلقه. لكنه لم يكن يدرى أن ذلك سيساعد كثيراً على انسياب نواتج التجريف إلى قاع القناة، خاصة مع زيادة زوايا الميل للجانب الغربي من الساتر الترابي.

**<sup>≡ \$\$ ≡</sup> الذريعــــة** 

وظلت المعضلة القائمة هى كيفية توفير مضخات دفع المياه بهذه القوة أمام مواقع معادية وفى وقت قصير كل دقيقة منه لها ثمن باهظ، والأهم من ذلك مصدر الطاقة التى ستدير هذه المضخات القوية.

ولم يكن مطلوباً من المقدم عبدالباقى ولا ممن شاركوا معه يومها فى هذا الاجتماع حل هذه المعضلة. وقبل البحث عن حلول لهذه المسألة، فكر قائد الفرقة فى إجراء تجربة علي نواتج تطهير القناة المتراكمة فى جزيرة البلاح. وتم توفير طلمبات ضغط عال تعمل بالطاقة الكهربائية ،وتحميلها على براطيم عائمة لتشفط المياه من القناة وتدفعها فى خراطيم ذات مخارج معدنية متينة. وحققت التجربة نجاحاً كبيراً وانسابت الرمال مختلطة بالمياه إلى قاع القناة.

وأرسل اللواء سعد زغلول قائد الفرقة ١٩ مشاة ــ فى ذلك الوقت ــ بنتائج تجاربه إلى القيادة العامة وأبلغ بها وزير الحربية. وتم يومها نقل التفاصيل إلى الرئيس جمال عبدالناصر الذي طلب مواصلة التجارب وتحديد المعدات المطلوبة ووضع تقييم تفصيلي للنتائج.

ومضت الشهور. وعندما حان موعد وضع خطط العبور موضع التنفيذ ،تم فتح ملف التجريف من جديد على ضوء نتائج تحليل مكونات رمال السد الترابى الذى أقامه العدو شرق القناة ومقارنتها بنتائج تحليل مكونات رمال نواتج الحفر والتطهير الموجودة في جزيرة البلاح.

وقبل أن يعقد الرئيس السادات اجتماع المجلس الأعلى في بيته كانت تجربة أخرى قد تمت في جزيرة البلاح بهدف تحديد المعدات المطلوبة ووضع خطة تدريب الأفراد على تجريف رمال الساتر الترابي باستخدام مياه القناة.

وبدا ملف التجريف يكتمل بتقرير سبق أن اعدته وزارة السد العالى عن أسلوب التجريف الذى اتبعوه فى أسوان مدعماً بالصور. واستطاع سلاح المهندسين أن يضع مواصفات مدافع المياه التى سيستخدمها الجنود يوم العبور، بحيث تكون أصغر كثيراً من المعدات التى استخدموها فى السد العالى، وأن تعمل بالوقود حيث لن تتوافر الكهرباء مثلما توافرت في مواقع العمل بالسد العالى. وبدراسة قدرة البراطيم العائمة على حمل الطلمبات بالسد العالى. وبدراسة قدرة البراطيم العائمة على حمل الطلمبات الميكانيكية التى تعمل بالوقهد، وقوة المياه المندفعة، ثبت نجاح الفكرة وأصبح هناك مدفع مياه يستطيع فتح الشغرة الواحدة فى الساتر الترابى فى زمن قياسى يفوق كل الوسائل التقليدية الأخرى ومنها القصف والتفجير.

وانتقلت عمليات التدريب إلى مواقع أخرى مختلفة كان من بينها نماذج معدة للتدريب على شواطىء بحيرة قارون بالقرب من الفيوم، وفى جزر ترابية وسط نهر النيل.

وانطلقت خطط التدريب على جميع مراحل العبور لتوضع موضع التنفيذ على مستوى الفرق والألوية والكتائب.

وبدأت في الوقت نفسه مجموعات الخداع في وضع خطط الخداع التكتيكي لتكمل الخداع الاستراتيجي الذي كان قد بدأ ياتي

<sup>=</sup> ٤٦ = الضديعـــــة

بنتائج مشجعة. وبدأت مجموعة العمليات بقيادة اللواء محمد عبدالغنى الجمسى فى دراسة المواعيد وأنسب الأيام والساعات للمعركة بالتنسيق الكامل مع القيادة السورية.

وبدأت رحلة تحديد الأيام المناسبة في مكتب رئيس هيئة العمليات عندما وقف أمامه العقيد صلاح فهمى ضابط التخطيط بهيئة العمليات ، ليعرض عليه التقرير اليومى وملخص ما تبته إذاعات العالم عن الموقف الدولى وكل ما يتعلق بمصر وبإسرائيل.

ونظر إليه اللواء الجمسى طويلاً.. واستمرت لحظات الصمت حتى قطعها اللواء الجمسى قائلاً: «ياصلاح.. هناك كتيب أعدته المخابرات العامة وطبعته بعنوان «الأعياد والمناسبات اليهودية في إسرائيل»، هات الكتاب ده وادرسه جيداً..

وكانت هناك أكثر من نسخة فى مكتبة هيئة العمليات. ولم يكن من الصعب على العقيد صلاح أن يستنتج أن الهدف هو البحث عن يوم مناسب للعبور.

لقد أصبح اقتراح اليوم المحدد للحرب مسئولية سبعة من الضباط المصريين يشكلون فرع التخطيط بهيئة العمليات، وتنحصر اتصالاتهم داخل دائرة منغلقة تماماً عليهم وعلى رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، تنحصر رتب معظمهم بين عقيب ومقدم ويرأسهم عميد يخضع مباشرة لرئاسة اللواء الجمسى. وهؤلاء الضباط السبعة يتمتعون بهدوء الأعصاب والقدرة على التركيز العميق، وتحليل المعلومات والرؤية المستقبلية الواضحة

والتعاون الكامل والفكر المشترك الذى يحقق التفاهم الكامل للعمل بروح الفريق.

لقد صدر التوجيه السياسي من رئيس الجمهورية إلى وزيد الحربية ببدء الحرب في اليوم المناسب، اعتباراً من النصف الثاني من هذا العام ١٩٧٣. والأيام تمر سريعاً والعمل لا يتوقف في كل افرع القوات المسلحة. ودخلت مجموعة العمل التي تضم اعضاء فرع التخطيط بهيئة العمليات في سباق مع الأيام. ووصلت الآن إلى مرحلة البحث عن اليوم المناسب في الجبهتين المصرية والسورية..

والبحث المنطقى يقتضى تحديد أنسب الشهور ثم أنسب الأيام في الشهر الذي يقع الاختيار عليه.

وفى مجال الإعداد القتالى والتسليحى كانت الخطة قد اكتملت بتعلية السد الترابى على الضفة الغربية للقناة ليحجب جزئياً قدرة العدو على متابعة ما يجرى على الجبهة المصرية.

وتصور العدو أن هذا الساتر معد لصعود الدبابات عليه وإطلاق قذائفها من فوقه ثم الاحتماء خلفه. ولم يكن ذلك يشكل تعمية كافية لاستطلاعات العدو الذي اعتمد على التصوير الجوى بواسطة طائرات الاستطلاع. وهذا أدى إلى متابعة العدو لكل مراحل بناء حائط الصواريخ الدفاعي غرب القناة والذي يتحمل المسئولية الرئيسية في التصدى لغارات العدو الجوية. وساعد ذلك على اطمئنان العدو إلى عدم قدرة القوات المصرية على العبور، لأن حائط الصواريخ لا يوفر غطاءً في عمق سيناء وإنما

<sup>■ 👫 🗷</sup> الضديعـــــة

تقتصر قدراته على الجوانب الدفاعية بصورة أساسية.

ولم يعمل العدو حساباً للصواريخ المضادة للطائرات ـ أرض جو ـ المحمولة بواسطة الأفراد والتي تمثل امتداداً حقيقياً لحائط الصواريخ المصرى الذي انتقل إلى أرض سيناء فوق أكتاف الجنود في شكل الصواريخ «سام».

وكانت مفاجأة للعدو لا تقل عن المفاجآت الأخرى التى تحققت بواسطة الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات ـ أرض أرض ـ والتى كانت ضمن خطة الخداع التعبوى.

وكانت سائر المؤشرات تؤكد سوء العلاقات المصرية السوفيتية خاصة في مجال التسليح.. ولم يعرف أحد شيئاً عن الزيارة السرية التى قام بها الرئيس السورى حافظ الأسد إلى موسكو بهدف تحسين هذه العلاقات دون أن ينعكس ذلك على ما ينشر أو يذاع.

وبعد نجاح رحلة حافظ الأسد السرية إلى موسكو توالى سفر عدد من كبار القادة العسكريين المصريين ـ ومنهم وزير الحربية نفسه ـ وأسفر ذلك عن عقد صفقتى سلاح وقطع غيار لم يعرف عنهما العالم شيئا. وكان من المهم بقاء تفاصيل هذه الأسلحة سرا، لكن الأهم أن مواعيد تسليمها كانت جميعها قبل أكتوبر ١٩٧٣.

وهذا كان من بين العوامل التى تم الاستناد إليها عند تحديد موعد العبور المقترح. وكانت هناك دفعة قوية إضافية فى صفقة اسلحة ثالثة أطلق عليها القادة اسم «صفقة مارس»، والتى جاء

موعد تسليمها ليسبق الحرب بفترة قصيرة. وترجع أهمية «صفقة مارس» إلى أنها كانت إضافة للتسليح الذى تعتمد عليه خطة العبور.

والسبب في تسمية «صفقة مارس» يرجع إلى أنها تمت في موسكو في شهر مارس ٧٣ ووقعها هناك وزير الحربية الفريق أحمد إسماعيل وسبقتها زيارة مهمة قام بها سرا إلى القاهرة وفد عسكري سوفيتي برئاسة الجنرال لاشنكوف واستمرت من ٥ إلى ١٢ فبراير ١٩٧٣ وتم خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة الإضافية الذي وقعها أحمد إسماعيل في موسكو.

وتم تدريب الطيارين المصريين في الاتحاد السوفيتي خلال شهرى مايو ويونية ١٩٧٣. كما شملت الصفقة الإضافية ما أشار إليه الرئيس السادات في بعض خطبه قائلاً: إنني قبل أن أحارب لابد أن أضع «الإلكترون» في يد أبنائي. وكان ذلك مثاراً للنكات التي لابد أنها تسربت إلى مخابرات العدو، دون أن يدري أحد أن المقصود بوضع الإلكترون في يد الجنود هو الأخذ بفنون الحرب الالكترونية التي لم تكن معروفة للعامة من الناس في ذلك الوقت، والتي انعكست على مسرح العمليات في صورة سرب للاستطلاع والإعاقة الإلكترونية لم يعمل العدو حساباً له.

واكتملت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة صورة القوات المصرية الجاهزة للعمل والتي يمكن بها شن حرب هجومية مفاجئة وواسعة بطول جبهة قناة السويس مع توفير قوات الاحتياط والدفاع عن العمق الاستراتيجي.

<sup>■ • 4 =</sup> الذريع\_\_ة

وكانت هذه القوات تمثل حشداً كافياً لتحقيق خطة العبور طبقاً للاحتياجات رغم أن فلسفة الإعداد للعبور استندت في بدايتها إلى حتمية الحرب بما يتوافر من إمكانيات وليس بما يجب أن يكون.

وهكذا التقى التوجيه السياسى للقائد الأعلى بحتمية الحرب مع الإعداد العسكرى للمعركة. وباستكمال الاعداد بدأت مرحلة اختيار التوقيت وتحديد اليوم (ى) ولحظة البدء (س) مع تتفيذ خطط الخداع التكتيكى المكملة للخداع التعبوى وما سبقها من خداع إستراتيجي.

وبينما كان العقيد صلاح يعكف على دراسة كتيب «الأعياد والمناسبات اليهودية في إسرائيل، كانت هناك دراسات أخرى أمام الضباط السبعة في فرع التخطيط بهيئة العمليات وصورة أخرى أمام اللواء الجمسى رئيس الهيئة.

كان الهدف من تلك الدراسات البحث عن أفضل شهور السنة لاقتحام القناة من حيث حالة المد والجزر وسرعة التيار البحرى واتجاهه. ولم يكن في ذلك متغيرات كثيرة تختلف من شهر إلى آخر في مدى تأثيرها على وسائل العبور بالقوارب وعلى إقامة وتشغيل المعديات والكباري. إن الفرق في المنسوب بين أعلى مد وأعلى جزر هو ٨٠ سنتيمترا في القطاع الشمالي للقناة يصل إلى مـترين في القطاع الجنوبي من الإسـماعيلية جتى السـويس. وسرعة التيار في القطاع الشمالي ١٨ مترا في الدقيقة تقفز إلى ٩٠ مترا في الدقيقة بالقطاع الجنوبي. واتجاه التيار يتغير دوريا كل ست ساعات من الشمال للجنوب ويالعكس.

وكانت هذه الظواهر الطبيعية تؤثر على وسائل العبور بالقوارب وعلى إنشاء وتشغيل المعديات والكبارى، وهو ما كان في الاعتبار عند وضع الخطط القتالية للجيشين الثانى والثالث. أما عن التوقيت فقد كان العامل الأهم هو اختيار يوم يتميز بطول ليله، ويكون في شهر من الشهور التي لا تتعرض لتقلبات جوية شديدة تؤثر على تحرك القوات.

ولاكتمال عنصر المفاجأة امتدت الدراسة إلى البحث فى العطلات الرسمية فى إسرائيل بخلاف يوم العطلة الأسبوعية وهو السبت.

وبدأ شهر أكتوبر ٧٣ يبرز من وسط كل الاحتمالات التي تجرى دراستها. إنه في الثلث الثالث من العام وهو داخل الإطار الزمنى الذي حدده الرئيس السادات للعبور. وهو من الشهور التي تجرى فيها مناورات الخريف المعتادة مما يجعل التصركات العسكرية تتم تحت ستار المناورات والمشروعات التدريبية.

وفى هذا الشهر - أكتوبر ٧٣ - يوجد ثمانية أعياد يحتفل بها الإسرائيليون ومنها عيد الغفران - المعروف باسم يوم كيبور - وعيد المظلات وعيد التوراة. وتطرقت الدراسة إلى طريقة الاحتفال بكل عيد من هذه الأعياد ومدى تأثيره على إجراءات التعبئة في إسرائيل.

وفى عيد الغفران - يوم كيبور - وهو يوم السبت - ستتوقف الإذاعة والتليفزيون فى إسرائيل عن العمل وهو يوم صيام وسكون كامل. وهذا يعنى استحالة استخدام الإذاعة والتليفزيون

<sup>■</sup> ۵۲ ■ الخديعـــة

فى استدعاء قوات الاحتياط. وحتى إذا تم تشغيلها فإن أحداً لن يستمع إليها، لأن الناس تعرف أن الإذاعة والتليفزيون لا تبث شيئاً فى هذا اليوم. وستضطر القيادة الإسرائيلية إلى استخدام وسائل أخرى تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم تعبئة الاحتياط.

وهذا الوقت الطويل هو المطلوب بالنسبة لقوات العبور.

وفى هذا اليوم سيكون ضوء القمر ظاهراً فى النصف الأول من الليل لأنه يوم العاشر من الشهر القمرى، كما أن النصف الثانى من الليل سيكون مظلماً. وهذا يناسب تماماً خطة العبور بحيث تنتهى وحدات المهندسين من إنشاء وتركيب الكبارى فى ضوء القمر ليستمر تدفق العبور بالأفراد والأسلحة والمعدات تحت جنح الظلام.

وسيصادف يوم السادس من أكتوبر اليوم العاشر من شهر رمضان وهو شهر الصيام في مصر مما يساعد على خداع العدو ويتيح الفرصة لتمثيل وافتعال احتفالات مع إبراز الإنشغال بها والتكاسل والاسترخاء.

وسينشغل الرأى العام في إسرائيل كثيراً مع بداية شهر أكتوبر بالحملات الانتخابية التي ستكون على أشدها استعداداً ليوم التصويت في الانتخابات البرلمانية للكنيسيت والمحدد لها ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣م.

وبالنسبة للجبهة السورية كان هذا اليوم مناسباً ولا يجوز تأخيره عن بدايات أكتوبر، حتى نتجنب موسم البرد الشديد وبدء تساقط الجليد.

واكتملت العناصر الملائمة في يوم السبت السادس من اكتوبر الذي تسبقه أعياد إسرائيلية ويصادف عيد كيبور وتتوقف فيه الحياة في إسرائيل وحالة الطقس تناسب الجبهتين المصرية والسورية، ويصادف شهر الصيام الذي تستبعد فيه إسرائيل قيام عمليات عسكرية خلاله.

وسيكون فرق المنسوب بين المد والجزر في القناة أقل ما يمكن، مما يتيح أنسب الظروف لعبور القوارب وتشغيل المعديات وعمليات بناء الكباري.

وانطلاقا من ذلك بدا التنسيق مع القيادة السورية وتقرر عقد اجتماع مشترك لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في كل من مصر وسوريا للإتفاق على جداول العمليات وتوقيتها والتنسيق الكامل بين الجبهتين مع التحديد النهائي لليوم (ي) وساعة الصفر (س).

وجرت الاتصالات بين القاهرة ودمشق لتحديد مكان وموعد الإجتماع، ووسائل تأمينه والحفاظ على عناصر السرية التامة التى يجب أن تحاط بتحركات أعضائه.

واتفقوا على أن يكون مكان الاجتماع فى الإسكندرية وأن يحضر أعضاء المجلس العسكرى السورى إلى هناك متنكرين فى هيئة سائحين وبأسماء منتحلة وبأوراق غير حقيقية.

وتحقق ذلك داخل سفينة ركاب سوفيتية رست بجوار رصيف خاص بميناء الإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم

الجمعة ٣١ أغسطس ١٩٧٣، وعلى سطحها ٦ سائصين في ملابس خفيفة ذات ألوان زاهية تناسب جو صيف الأسكندرية الحار المفعم برطوبة أغسطس.

وكان في انتظارهم رجل رشيق يبدو في سن الشباب ويرتدى ملابس شبابية يبدو بها وكأنه مندوب شركة سياحية جاء ليستقبل مجموعة من السائحين. لكن أحداً لم يكن يتصور أنه في الحقيقة رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سعد الدين الشاذلي.



## لدول العربيا

## مصر تطلب من الدول العربية تأييست المسلمي

بعيداً عن العيون كان الاعداد للمراحل النهائية من الخطة الهجومية يجرى بسرعة وبكثافة كبيرة.

وقبل أن تكتمل الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٢١ أغسطس ١٩٧٣ كانت سفينة ركاب صغيرة ترفع العلم السوفيتي ترسو على رصيف

خاص فى ميناء الأسكندرية. ورغم أن السفينة كانت سوفيتية الصنع وترفع العلم السوفيتي، لكن أحداً فى الاتحاد السوفيتي أو فى غيره لم يكن يعرف أن على سطحها ستة ضباط عظام ينتمون الي القوات المسلحة السورية، وأن رحلتهم الى الأسكندرية يتوقف عليها مصير الحرب فى الشرق الأوسط.

كل شيء كان يبدو طبيعيا. وليس هناك في هذه السفينة ما يثير الانتباه أو يلفت الأنظار. لقد كان من الطبيعي أن يزور مصر سائحون سوفييت ولم يكن لغيرهم من أوروبا أو من غيرها أن يأتوا الى الأسكندرية للسياحة فوق باخرة سوفيتية، بعد أن انكمشت الحركة السياحية الى مصر من كل دول العالم ما عدا الكتلة الشرقية وسائحيها المتواضعين. وكل من على سطح هذه السفينة كان يرتدى ملابس مدنية خفيفة تناسب حر أغسطس، وكان منهم من يضع قبعات أو كاسكيتات للوقاية من الشمس.

ولم يكن هؤلاء السائحون سوى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السورية يتقدمهم اللواء مصطفي طلاس «وزير الدفاع» واللواء يوسف شكور «رئيس أركان حرب القوات المسلحة السورية» واللواء ناجى جميل «قائد القوات الجوية والدفاع الجوى» واللواء حكمت الشهابى «مدير المخابرات الحربية» واللواء عبدالرزاق الدرديرى «رئيس هيئة العمليات» والعميد فضل حسين «قائد القوات البحرية».

ودون أية اجراءات أو مراسم تلفت الأنظار وجد الضيوف السية طريقهم الى نادى الضباط بالأسكندرية، حيث أعد مقر اقامتهم. وتأكد لكل من يعمل في نادى الضباط أن هؤلاء مجموعة من الخبراء السوفييت في زيارة قصيرة لمصر.

وبعد فترة راحة تخللتها وجبة خفيفة بدأ كل واحد من القادة يضرج على حدة ليصلوا جميعاً على الانفراد الواحد تلو الآخر الى مقر قيادة القوات البحرية في قصر رأس التين، حيث كان يتوالى وصول سبعة من القادة المصريين، واكتمل العدد ١٤ ضابطاً بوصول اللواء بهي الدين نوفل رئيس أركان حرب القيادة المصرية ـ السورية الاتحادية.

وكان القادة المصربون السبعة هم الفريق أول أحمد اسماعيل «وزير الحربية» والفريق سعد الدين الشاذلي «رئيس أركان حرب القوات المسلحة» واللواء محمد على فهمي «قائد الدفاع الجوي» واللواء حسني مبارك «قائد القوات الجوية» واللواء فؤاد ذكري «قائد القوات البحرية» واللواء عبدالغني الجمسي «رئيس هيئة العمليات» واللواء فؤاد نصار «مدير المخابرات الحربية».

<sup>■</sup> ۲۰ = الضديعـــة

واكتمل بذلك المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية ـ السورية ليبدأ اجتماعه التاريخي.

وتولى اللواء بهى الدين نوفل اعمال السكرتارية لهذا المجلس ولم يسمح فيه بالتسجيل أو بدخول أية أجهزة الكترونية. وكان اللواء الجمسى وحده يكتب الملاحظات ومشروع القرارات ليقدم في النهاية نسخة منها الى وزير الحربية المصرى ونسخة مماثلة لوزير الدفاع السورى.

وظهرت في هذا الاجتماع نقاط خلاف كثيرة رغم الاتفاق التام على الخطوط الرئيسية.

ان الجانبين المصرى والسورى يعملان معاً على أساس تعليمات القيادة السياسية في البلدين، والتي تقضى بشن عملية هجومية واسعة على الجبهتين، قبل نهاية أكتوبر تجنباً لموسم الجليد في الجبهة السورية. والجميع اتفقوا على أن القوات المسلحة في الدولتين جاهزة لتنفيذ المهمة المسندة اليها، وأعلنوا أنهم ينتظرون القرار السياسي ببدء الهجوم في الموعد الذي يصدق عليه الرئيسان.

لكن اليوم والساعة ظلا موضع جدل.

كان هناك اقتراح سورى ببدء العمليات فى يوم من أيام الأسبوع الثانى من سبتمبر ما بين ٧ و١١ من ذلك الشهر. وكان الاقتراح الثانى يحدد يوم الهجوم (ى) ما بين ٥ و١١ أكتوبر. وكان أنسب هذه الأيام بالنسبة للجبهة المصرية هو السادس من أكتوبر.

وتفرعت المناقشات بين الجانبين لتتناول تفاصيل كثيرة اختلفت حولها وجهات النظر مما ترتب عليه مد الاجتماعات وتكثيفها حتى استمرت لمدة ستة أيام متواصلة. وتم تحديد فترة العد التنازلي للهجوم بعشرين يوما تبدأ باليوم (ى ناقص ٢٠) أي قبل يوم الهجوم (ى) بعشرين يوما. ورأى الجانب السورى أن الأمر يقتضى خمسة أيام؛ لتفريغ معامل تكرير البترول في حمص؛ حتى لا تتعرض للقصف المعادى وهى مليئة بالبترول مما يشكل كارثة محققة.

وحول ساعة الصفر (س) اقترح الجانب المصرى أن تكون بعد الظهر حيث يكون قرص الشمس قد مال نحو الغرب وأصبحت أشعتها خلف المدفعية المصرية ووراء القوات وفي مواجهة العدو الذي سيكون قرص الشمس أمامه مما يمثل مصدر تفوق للجانب المصرى. لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة للجبهة السورية لأن القوات السورية تتجه في عملياتها نحو الجنوب الشرقي. ولذلك يفضل الجانب السورى أن يبدأ هجومه صباحاً لتكون (س) أي ساعة الصفر مع أشعة الفجر الأولى.

واقترح الجانب المصرى تعديل الخطة لتبدأ القوات السورية هجومها مع الفجر وتنطلق القوات المصرية بعد الظهر. واعترض الجانب السورى على ذلك حتى لا يواجه وحده النشاط الجوى الاسرائيلي لعدة ساعات مع احتمال قيام العدو بهجوم مضاد على الجبهة السورية قبل أن يتجه الى الجبهة المصرية. كما أن اختلاف (س) سيفقد الخطة مزايا الهجوم المفاجيء على جبهتين في وقت واحد.

<sup>■</sup> ۱۲ = الضديعــــة

ودرس المجتمعون فكرة أن تقوم القوات المصرية بالهجوم بعد ظهر اليوم (ى) وتؤجل ساعة الهجوم من الجبهة السورية الى فحر اليوم التالى. (ى. زائد واحد). لكن هذا الاقتراح تم استبعاده لاعتبارات سياسية باعتباره سيجعل الصورة تبدو كأنها حرب مصرية بدأتها مصر ولحقت بها سوريا فضلاً عن فقدان عنصر الحرب المفاجئة من جبهتين في وقت واحد.

وقبل أن يتم حسم نقاط الخلاف والتوصل الى تحديد موحد لليوم (ى) وساعة الهجوم (س) كان الرئيس أنور السادات قد بدأ جولة في عدة بلاد عربية، لتشكل فى حد ذاتها آخر حلقات الخداع الاستراتيجى وبداية محراحل أخرى من الخداع اتجه الرئيس السادات أولا الى المحلكة العربية السعودية؛ ليجتمع مع الملك فيصل، وترك انطباعا بأنه يبحث فى الزيارة عن دعم سياسى سعودى فى مجال الحل السلمى. وكانت الجهود الدبلوماسية تتكامل مع النشاط الاعلامى فى أوروبا وفى دوائر الأمم المتحدة بنيويورك بقصد تحريك الجهود الدبلوماسية في اتجاه الحل السلمى، وحرص مصر على إعادة إحياء المبادرات السياسية. وتلقى وزير الخارجية الأمريكي هنرى كيسنجر أكثر من اتصال يهدف الى تحركه على المستوى الشخصى بعد أن انتهى موسم الإجازات الصيفية على أمل أن تجد مصر مخرجاً من ذلك الطريق المسدود التى وجدت نفسها فيه وهى تدور حول دائرة مفرغة.

وفى قطر بحث الرئيس السادات مجالات التعاون المشترك بصورة تسمح بتسرب معلومات عن تفاقم الأزمة المالية في مصر، وعدم قدرتها على الحصول على سلاح وقطع غيار نتيجة

الذيب الديالة الم

نقص احتياطيات العملة الصعبة وتوتر العلاقات المصرية -السوفيتية.

وفى ختام جولته طار الرئيس السادات الى سوريا للاجتماع بالرئيس حافظ الأسد. وتم تسريب معلومات وتحليلات الى صحف عربية خليجية ولبنانية حول طلب السادات وساطة الأسد في تحسين العلاقات المصرية \_ السوفيتية.

ورغم كل ما فى هذا من خداع يجعله مخالفاً للحقيقة تماماً، فان الأمر كان له بعض الانعكاس السلبى على الجبهة الداخلية المصرية وعلى الرأى العام فى مصر.

ولم يكن أحد يعلم أن السادات عندما بدأ هذه الجولة كان المجلس الأعلى للقوات المصرية - السورية يضع فى الأسكندرية اللمسات النهائية للخطة الهجومية ولخطة الخداع التى تسير جنبا الى جنب مع خطة العمليات وتحديد مواعيد مراحل الهجوم من الجبهتين.

وعندما انتهت اجتماعات الأسكندرية السرية يوم الاثنين ٢٧ أغسطس ١٩٧٣ عاد الضباط المصريون فرادى الى مقار عملهم في حين تفرق الضباط السوريون ، ليجد كل منهم طريقا مختلفا الى بلاده. ذهب أحد الضباط الى جدة لتأدية العمرة قبل أن يعود الى سوريا ، وذهب آخرون الى القاهرة واستقلوا على مدى أيام متفرقة الطائرات الى دمشق. ومنهم من عاد على الخطوط الجوية السورية ومنهم من استخدم طائرة «مصر للطيران».

أما الباقون فقد عادوا بطريق البحر من الأسكندرية الى ميناء اللاذقية في الشمال السورى.

<sup>■</sup> ١٤ الضديعـــة

ووصل اللواء مصطفى طلاس وريد الدفاع السورى الى دمشق، ليجتمع بالرئيس حافظ الأسد ويطلعه على تفاصيل ما تم الاتفاق، عليه فى الأسكندرية. وفى اليوم نفسه كان الرئيس أنور السادات يتجه ضمن جولته العربية الى دمشق فى زيارة رسمية تبدو ضمن جولته بحثا عن حل سلمى وأملاً فى قيام الرئيس الأسد بدور فى اصلاح الأحوال بين القاهرة وموسكو.

وحقيقة ما دار في اجتماع الرئيسين كانت مختلفة كل الاختلاف عما ذكرته الصحف وردده المحللون والمعلقون في الوطن العربي وخارجه. لقد عقد الرئيسان اجتماعهما السرى بعيداً عن عدسات التصوير وكاميرات التليفزيون، وبحثا مع اللواء طلاس قرارات الأسكندرية وتوصيات القادة. واستبعد الرئيسان كل التوقيتات التي تجعل يوم (ى) أحد أيام شهر سبتمبر واتفقا على أن يبدأ الهجوم بين يومى ٥ و ١٠ أكتوبر مع ترجيح اليوم السادس من أكتوبر أو قبله بيوم واحد. واقترح الرئيس السادات في اجتماع دمشق تخفيض فترة العد التنازلي من ٢٠ يوماً الي ١٥ يوماً فقط باعتبارها كافية لكل خطوط العمليات قبل ساعة الصفر. وتم الاتفاق على ذلك. وقدم الرئيس حافظ الأسد تفويضاً كاملاً للرئيس السادات، باعتباره القائد الأعلى للقيادة الموحدة للدولتين \_ مصر وسوريا \_ ليقوم بتحديد التوقيتات واطلاق شرارة الهجوم. وتقرر أن يكون اليوم (ى) هو السادس من اكتوبر وأن يبدأ العد التنازلي قبله به ١٥ يوماً أي يكون (ي -١٥) هو الجمعة ٢١ سبتمبر ١٩٧٣م.

وعندما انعقد المؤتمر الوزارى لدول عدم الانحياز صدرت التعليمات من وزارة الخارجية المصرية في القاهرة ومن وزارة

الخارجية السورية في دمشق الى مندوبي وممثلي الدولتين بالتحدث عن السلام وعن التطلع الى حلول سلمية تحقن الدماة وتنقذ المنطقة من التوتر المستمر. وكانت التعليمات الصادرة للدبلوماسيين العرب في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تسير في هذا الاتجاه. وطلب الرئيس أنور السادات شخصياً من عدد من الزعماء العرب مساعدة دبلوماسية في هذا المجال باعتبار الحل السلمي هو الممكن الوحيد. ورغم تحفظ بعض الدبلوماسيين المصريين على هذا الأسلوب، الا أنهم التزموا بما صدر اليهم من تعليمات دون أن يتبادر الى ذهن أحد منهم أنه يقوم بدوره في خطة خداعية متكاملة.

وتقدمت احدى الشركات الأمريكية بمشروع اتفاقية بترولية مع مصر تقضى بانشاء خط أنابيب للبترول يبدأ من داخل ميناء الأدبية على خليج السويس. ووافقت مصصر ووقعت أوراق المشروع وصادقت على العقود. وكان ذلك مؤشراً على أن مصر تتوقع فترة سلام طويلة، لأن موقع المشروع يدخل في بؤرة دائرة العمليات العسكرية في حالة نشوب أية عمليات قتالية.

وفى منتصف سبتمبر – وقبل أن يبدأ العد التنازلى للحرب بستة أيام – وقعت معركة جوية فوق الأرض السورية تورطت فيها الأسراب السورية. وأسفرت هذه المعركة المشئومة عن سقوط ١٢ طائرة سورية. وكان رد الفعل الطبيعى أن تقوم سوريا بعمل ما لرد هذه الضربة. وقد حشد السوريون بالفعل قواتهم في مواجهة العدو مما جعل اسرائيل تستنتج أن الهدف هو الرد على هذه الضربة بعملية محدودة. لكن الأمر تحول الى تحركات مدروسة ضمن خطة الحشد الرئيسى للحرب الهجومية.

واستوجب ذلك تصركات مماثلة محدودة على الجبهة المصرية. ولكن الأيام مرت دون أن يقع شيء مما توقعته اسرائيل. وبات راسخاً في الوجدان العسكرى الاسرائيلي أن سوريا قد ابتلعت الضربة ووقفت عاجزة عن الرد.

وأصبحت هذه الواقعة أحد عناصر الخداع التى تؤكد عدم القدرة العربية على القيام بأعمال هجومية. فضلاً عن أنها كانت تغطية ناجحة للتحركات السورية.

وعلى الجبهة المصرية تحولت التحركات العسكرية الى جزء من الاعداد للمشروع التدريبي الذي عرف باسم مناورات «تحرير ٢٣» والذي سمح باستدعاء بعض قوات الاحتياط ليتسني لها الاشتراك في المشروع التدريبي. وكانت الاشارات المفتوحة بين القوات تكمل الصورة الخداعية التي كان العدو ضحية لها.

وقد استراحت الدوائر الاسرائيلية كثيراً لما انتهت اليه قناعاتها من أن العرب غير قيادرين على الهجوم ، وأن مناورات «تحرير ٢٣» ليست ذات بال ، وأن السوريين قد استكانوا بعد سقوط ١٢ طائرة لهم في معركة جوية واحدة ، ولم يعد أمامهم سوى التحركات العسكرية التظاهرية التي ليس وراءها سوى انقاذ ماء الوجه ظاهرياً.

ورسخ ذلك فى الوجدان العسكرى الاسرائيلى خاصة أن الكثير من القضايا الساخنة كانت تجذب انتباهه وتستنزف جهوده داخلياً وخارجياً.

.. على الصعيد الخارجى بدأت اسرائيل مع بداية أكتوبر ٧٣ تواجه مشكلة كبيرة ترتبت على قيام الحكومة النمساوية بإغلاق معسكر استقبال المهاجرين اليهود في منطقة «شنو» وكان هذا المعسكر يستقبل يهود الاتحاد السوفيتي وينظم نقلهم الي اسرائيل. وتعرض القطار النمساوي الذي ينقل المهاجرين السوفييت الى المعسكر لهجوم قدائي فلسطيني أسفر عن اختطاف عدد من الرهائن.

وباغلاق هذا المعسكر تفجرت مسائل دبلوماسية وسياسية في مواجهة اسرائيل تكاملت معها حمالات اعلامية عربية وعالمية ضد السوفييت واسرائيل معا. واستوجب ذلك قرار الحكومة الاسرائيلية سفر رئيسة الوزراء للاجتماع مع المستشار النمساوى في فيينا. وكان ذلك قبل مولد الحرب بأيام لتعود من رحلتها قبل الحرب بساعات.

وعلى الصعيد الداخلى كانت الاستعدادات لانتخابات الكنيست البرلمان الاسرائيلى ـ على أشدها، فقد كان من المقرر أن تجرى عملية التصويت في نهاية أكتوبر ٧٣.

وعلى الصعيد العسكرى جرت قبل ذلك تنقلات وتعيينات عكست الصراعات الخفية داخل المؤسسة العسكرية في اسرائيل وكان أفضل ما أسفر عنه ذلك هو ابعاد الجنرال «ياريف» عن ادارة المخابرات العسكرية الاسرائيلية وتعيين الجنرال «زائيرا، بدلاً منه. وكان «زائيرا» من المؤمنين باستحالة عبور قناة السويس بأي قوات عسكرية مهما بلغ حجمها ومهما كان تسليحها.

وقد أمضي «زائيرا» في موقعه فترة كافية قبل بداية العبور؛ مما جعل ايمانه باستحالة الحرب ينعكس على معظم العاملين معه

من ضباط المخابرات العسكرية الاسرائيلية.

وساعد ذلك كثيراً على تورط العدو الاسرائيلي في استنتاجات خاطئة بشأن التحركات التي كانت تجرى غرب القناة. لقد رآها العدو.. لكنه أبداً لم يفهمها.

كانت القوات تتحرك أثناء الليل في اتجاه الجبهة. وكانت بعض عناصرها تسحب نهاراً ثم تعود ليلاً الى مواقعها المجهزة والمعدة لها والتي انسحبت منها صباحاً. وكأنت حشود المدفعية والدبابات تتخذ ستاراً وراء الكتل الرملية والسد الترابي الذي اتخذ شكل الاستحكامات الدفاعية في مواجهة الضربات الاسرائيلية. وكانت الاشارات اللاسلكية المتبادلة بين الوحدات العسكرية المتحركة تدخل جميعها في اطار المشروع التدريبي «تحرير ٢٣» والاعداد لمراحله المختلفة.

وظل أسلوب الحشد العسكرى المصرى غرب القناة يلتزم بالشكل الدفاعي الذى يخدم الخطة الهجومية ويؤكد فى الوقت نفسه عناصر الخداع التعبوى للعدو. وهذا الأسلوب فى الحشد يعد من أصعب الأعمال العسكرية، وأكثرها تعقيداً فضلاً عن عدم مسايرته لما هو معروف من قبل عن العقيدة العسكرية المطبقة في مصر.

لقد كان الحشد الدفاعى عن قناة السويس يعتمد على خمس فرق مشاه وعلى فرقتين مدرعتين، بمجموع سبع فرق. وكانت فرق المشاه الخمس تتخذ مواقعها على الخط الدفاعى الأول الذى يبدأ من الضفة الغربية لقناة السويس مباشرة وبعمق عدة كيلومترات غرباً. أما باقى فرق الدفاع السبع ـ وهى فرقتان

مدرعتان \_ فقد كانت تتخذ مواقعها علي الخط الدفاعي الثاني أو النسق الثاني \_ كما يطلق عليه العسكريون \_ وتتجمع هذه الوحدات المدرعة خلف فرق المشاه الخمس على مسافة تتراوح ما بين ٢٠ و٢٤ كيلو متراً من شاطىء القناة الغربي.

وجاءت الخطة الهجومية لتعتمد على قيام خمس فرق مشاه باقتحام المانع المائى لقناة السويس طبقاً للقطاع المحدد لكل وحدة. وتم تحديد هذه القطاعات في الخطة الهجومية ضمن الحدود المقررة لكل وحدة في خطة الدفاع أي في القطاع المكلف بالدفاع عنه.

وأدى ذلك الى استبعاد تحركات كثيرة قد يستلزمها الحشد الهجومي مما يساعد على عدم استطاعة العدو رصد الأوضاع الهجومية للقوات المصرية، واستمرار قناعته بالموقف الدفاعي المصرى.

ويكتمل هذا الخداع بالتعديل الذى تم ادخاله على نظم التعبئة واستدعاء الاحتياط وتكرار عمليات الاستدعاء مرات عديدة يعقبها تسريح من تم استدعاؤهم.

ولم يكن من الصعب على العدو أن يرصد استدعاء الاحتياط في مصر وكل أشكال التعبئة. وهو ما كان يقوم فعلاً برصده وتحليله. وقد ظلت القيادة العسكرية الاسرائيلية تتلقى معلومات كاملة عن استدعاء الاحتياط في مصر ثم تسريحهم. وخلال الأشهر العشرة التي سبقت الحرب رصدت القيادة الاسرائيلية ٢٢ استدعاءً لقوات الاحتياط المصرية.

ووجد ذلك ردود فعل سريعة لدى العدو الذى كان يبدأ في

وضع خطة التعبئة الاسرائيلية موضع التنفيذ ويشرع في تنفيذ الحشد ليسفر ذلك في النهاية عن لا شيء.

ويصف وزير الدفياع الاسترائيلي \_ متوشي ديان \_ هذا السيناريو بانه «اللعبة المتصرية المفضلة». ويقول: ان لعبة استدعاء الاحتياط أصبحت اللعبة المفضلة لدى المصربين لأنهم يعرفون أن القوات الاسرائيلية الضاربة تعتمد بصورة أساسية على الاحتياط وأن تعبئة قوات الاحتياط في اسرائيل تكلف الميزانية ملايين الدولارات في كل مرة ويؤدي ألى شبه شلل كامل في الحياة المدنية حتى تكاد الشوارع ومواقع العمل تخلو من الناس ومعهم معظم سيارات النقل العيامة في القطاعات المدنية.

ويؤكد هذا المعنى نفسه الجنرال زائيرا مدير ادارة المخابرات العسكرية الاسرائيلية الذى تولى هذا المنصب بعد الجنرال ياريف ـ ويعبر الجنرال زائيرا عن رفضه لاستدعاء أى قوات احتياط اسرائيلية كرد فعل المعبئة المصرية قائلاً: «إننا نرفض الرقص في كل مرة على أنغام المصريين».

ولم يعد الاسرائيليون يأخذون ما يجرى فى مصر مأخذ الجد وتميزت ردود أفعالهم بالتردد حتى انهم لم يتحركوا أمام الاستدعاء رقم (٢٠) لقوات الاحتياط فى مصر والذي تم قبل بدء مناورات الخريف. وتكرر ذلك أكثر من مرة خاصة مع الاستدعاء رقم (٢٢) الذى سبق المشروع التدريبي المصرى المعروف باسم «تحرير ٢٣» وأعقبه بعد ذلك الاستدعاء رقم (٢٣) لقوات الاحتياط المصرية الذى كان يبدو بصورة أقل جدية وبأنه مجرد

استدعاء للتدريب المعتاد وضمن «اللعبة المصرية المفضلة» حسب تعبير الوزير الاسرائيلي.

وكان هذا الاستدعاء المصرى يحاط بالكثير من اجراءات التعمية والخداع مثل فتح باب سفر العسكريين للخارج وتنظيم مسابقات ثقافية ودينية لأفراد القوات المسلحة ورصد جوائز مالية كبيرة لحفظ القرآن بين الجنود واعداد رحلات متتالية لأداء العمرة للضباط والجنود، تم تحديد مواعيدها طوال شهر رمضان المحدة للضباط والجنود، تم تحديد ماعيدها طوال شهر رمضان بداية رمضان وأن اقتصام قناة السويس سيتم قبل العاشر من رمضان.

وفي هذا المناخ العام تم الاستدعاء رقم ٢٣ وكان هو استدعاء حرب أكتوبر ١٩٧٣م.



General advances of the Alexan de Library (GOFA



## السادات يلقى غطابا عن السلام بعد أن بدأ العد التنازلى للحرب

كان الدكتور عبدالهادى هو أول من هبط من سلم الدرجــة الأولى بالطائـرة دتى. دابليــو. ايه، TWA القادمة من نـيويورك. ووجد في استقباله عند سلم الطائرة شابا في الحلقة الثالثة من عمره يرتدى بذلة بنية ويستقبله بابتـسامة دافئة رغم أن هذا هو اللقاء

الأول بينهما. ولم يكن ظلام التاسعة مساءً ليصول دون تعرف الشاب على الدكتور عبدالهادى الذى شاهد صورته قبل لحظات من وصول الطائرة.

وخرج الدكتور عبدالهادى برفقة الشاب الذى استقبله من صالة كبار الزوار بمطار القاهرة ليستقل سيارة دفيات - ١٣٠٠» من تجميع شركة النصر المصرية موديل ٧٧ وهو آخر موديل تم انتاجه من هذه السيارة. وبعد دقائق مرقت السيارة من مدخل استراحة القوات المسلحة للمدنيين بطريق صلاح سالم، لتلحق بهما سيارة أخرى تحمل الحقيبة الوحيدة التى جاء بها الدكتور عبدالهادى من أمريكا.

وفى الموعد المحدد للقاء الدكتور عبدالهادى مع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية ،وجد الضيف ثلاثة رجال

فى انتظاره منذ الثامنة والنصف صباحاً فى مبنى القيادة بمدينة نصر، ليكتمل عددهم خمسة داخل الغرفة الملحقة بمكتب رئيس الأركان، وكان هو أول المتحدثين.

قال إن الدكتور عبدالهادى عالم مصرى كبير يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل استاذا فى جامعة اوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ويتطلع إلى المشاركة فى تدعيم قواتنا المسلحة بأحدث الأبحاث العلمية التى يمكن أن تعاوننا فى معركتنا. ولم يكن أحد يعرف أن ادارة المخابرات الحربية قد أرسلت تقريرا من بضعة أسطر إلى رئاسة الأركان قالت فيه إن الدكتور عبدالهادى على صلة وثيقة بأجهزة المخابرات المركزية الأمريكية التى تحرص على توثيق علاقاتها بكل الباحثين فى الجامعات الأمريكية ومنهم الدكتور عبدالهادى. ولم يكن ذلك يعنى تشكيكا في ولائه لمصركما لا يعنى الاطمئنان اليه اطمئنانا كاملاً.

قال رئيس الأركان إن الدكتور عبدالهادى أرسل إلى القيادة المصرية يخبرها عن اختراع نظام جديد يمكن بواسطته اكتشاف المعادن والسوائل تحت سطح الأرض بواسطة معدات خاصة يمكن تركيبها فى الطائرات. وقد استخدمت بعض شركات البترول هذه التجهيزات في البحث عن البترول ، واطلقت على ذلك اسم «الاستشعار عن بعد» وان تلك الوسائل الحديثة جدا يمكن استفادة القوات المسلحة المصرية منها فى الكشف عن الدبابات والعربات المدرعة التى يتم اخفاؤها وتمويهها. وتعتمد النظرية على أن درجة الحرارة التى تعكسها المعادن تختلف عن غيرها،

<sup>■</sup> ٧٦ الضديعـــة

وبالتالى يسهل بهذه الأجهزة الحديثة اكتشاف حجم وموقع المعدات المختفية. وأبدى الدكتور عبدالهادى استعداده للعمل مع العلماء المصريين لتزويد بعض طائراتنا بهذه الأجهزة، مساهمة منه في الاعداد لحرب تحرير سيناء.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على خطة عمل تستغرق خمسة أشهر اعتباراً من شهر يولية ٧٣ ، ولتكون أجهزة الاستشعار عن بعد جاهزة ضمن تجهيزاتنا للعبور خلال الشهور الأولى من ١٩٧٤م.

وتم بالفعل الأخذ بهذه الخطة. وعاد الدكتور عبدالهادى إلى أمريكا ليعمل باجتهاد وقد رسخ في وجدانه وتأكد لديه أن حربا لن تنشب قبل نهاية عام ١٩٧٤م. لكنه فوجىء مثل غيره بالهجوم المصرى ـ السورى يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣م.

واذا كانت خطة تزويد قواتنا بوسائل الاستشعار عن بعد قد تمت بعد معركة ٧٣ بشهور طويلة، فان سائر التجهيزات ومعدات العبور كانت جاهزة قبل الحرب بفترة كافية. وكان من بينها ما حقق مفاجآت بالغة للعدو في اطار خطة الخداع، ومن هذه الاستعدادات والتجهيزات اللواء البرمائي الذي لم يعرف عنه العدو شيئا الا بعد أن عبر هذا اللواء البحيرات المرة ليفاجيء العدو من الشاطيء الشرقي للبحيرات.

وعندما صدر قرار تشكيل هذا اللواء فى بداية عام ٧٧ جاء فى حيثيات القرار أن الهدف من هذا اللواء هو دفعه في عمق العدو عبر البحيرات أو من البحر وتكون مهمته شل مراكز قيادة العدو

أو ارباكها وتعطيل تقدم الاحتياطيات من خطوط العدو الخلفية في طريقها لمواجهة قواتنا بعمليات هجوم مضاد.ووضعت القيادة العامة هذا اللواء ضمن خطة الضداع والمفاجأة. لقد كان من المقرر أن المعديات ستقوم بنقل الدبابات من غرب القناة إلى الضفة الشرقية طبقا لجداول توقيتات تجعل هذه الدبابات غير مستعدة للعمل والقتال قبل الساعة: س + ٥ (أي بعد ساعة الصفر بخمس ساعات) في حين يستطيع اللواء البرمائي عبور البحيرات في أقل من ساعة واحدة ، وباعداد كبيرة من الدبابات والعربات مما يشكل تهديدا خطيراً لقيادات العدو واحتياطياته المتحركة.

ووضعت خطة تدريب اللواء البرمائى على هذا الأساس. وعكف أفراده على التدريب لشهور طويلة. وشملت عمليات التدريب عبور برمائيات لنقل قوات من المشاه الميكانيكية وبأسلوب عمل الوحدات الخاصة.

وفى ليلة ١٨ ـ ١٩ يولية ٧٣ تم الاختبار النهائى لقدرات هذا اللواء فى منطقة التدريب غرب الأسكندرية وبقى فى مياه البحر لأكثر من خمس ساعات، ونجح فى الابرار على الشاطىء والتقدم برا لتنفيذ مهمته في صد وعرقلة القوات المعادية المتقدمة من العمق. ولأن العملية التدريبية كانت اشق كثيرا من المهمة القتالية التى سيواجهها هذا اللواء ، فقد أسفر التدريب عن خسارة مركبتين وفقد عشرة أفراد تم العثور على سبعة منهم فى الصباح وتأكد استشهاد ثلاثة. وهكذا قدم اللواء البرمائى أول شهداء

<sup>■</sup> ۲۸ الخديعـــة

العبور قبل المعركة بأكثر من ستة أشهر، لكن خسائره في عملية العبور الحقيقية كانت فردا واحداً.

وكانت التشكيلات الجدية التى تم تكوينها قبل الحرب تمثل مفاجأة بالغة للعدو بالاضافة إلى تجهيزاتها غير المتوقعة وكما تم تشكيل اللواء البرمائى الذى فوجىء العدو به وراء خطوطه كانت هناك وحدات مهندسين جديدة انضمت إلى الوحدات الأصلية في كل التخصصات.

وكانت هذه الكتائب مجهزة بمعدات مستحدثة كما كان بعضها يعمل بوسائل بدائية استخدمتها الجيوش فى العصور الوسطى مثل سلالم الحبال التى صعد عليها جنود المشاه وتسلقوا بها الساتر الترابى، ومثل عربات يد بدائية تتحرك على عجلتين يحمل عليها الجنود معداتهم التى لا تتحملها ظهورهم. وتم تصنيع هذه العربات فى مصانع ادارة المهمات المصرية.

وكانت المفاجأة أكبر من أن يستوعبها العدو الذى خدع نفسه قبل أن يخدعه الأخرون، ووضح ذلك في اجتماع ادارة العمليات الاسرائيلية فى سبتمبر ٧٣ عندما عكف قادة العدو على دراسة عمليات استدعاء الاحتياط المصرى ثم تسريحه، وارتباط ذلك بتحرك وحدات متعددة غرب القناة مع ظهور عربات كبارى ومعدات عبور موانع مائية ضمن مهمات وتجهيزات القوات المصرية غرب القناة.

وفى ذلك الاجتماع درس القادة الاسرائيليون احتمالات الحرب، ومدى الاحتياجات الهندسية لاتمام عملية عبور محدودة.

الخديمينية 🗷 🌳 📭

وتحدث الجنرال اليعازر عن الاحتياجات الهندسية للمصريين من أجل عملية عبور محدودة في قطاعات معينة \_ وقال إن هذه الاحتياجات لا تتوافر لأي جيش في العالم. وأكد ذلك الجنرال « موشي ديان » وزير الدفاع الاسرائيلي قائلاً : « اذا أراد المصريون عبور قناة السويس فيلزمهم سلاح المهندسين الأمريكي وسلاح المهندسين السوفيتي \_ مجتمعين \_ لمساعدتهم على ذلك».

وهذا الكلام الذى تردد فى اجتماع القادة الاسرائيليين قبل العبور بأسابيع قليلة عكس ثقة الجنرال « اليعازر » يومها، وجاء ذكره فى يومياته التى نشرها بعد معركة العبور بعدة أشهر.

وفى هذا الاجتماع أشاد كبار الضباط الاسرائيليين بمعدات قذف كميات كبيرة من السوائل الملتهبة من تحت سطح الماء فى القناة لتطفو فوق السطح ويتم اشعالها لتتحول القناة إلى بحر من اللهب. وتعرضوا للآثار النفسية الكبيرة لذلك بالاضافة إلى عجز الأفراد عن العبور فوق نيران مشتعلة.

وبينما كان هذا الحديث يدور فى قاعة الاجتماعات الرئيسية بوزارة الدفاع كان ضباط هيئة العمليات المصرية يعدون للمفاجآت المضادة التى تكمل خداع العدو الذى خدعه اطمئنانه.

كان التصور الأول لمواجهة النيران المشتعلة فوق سطح القناة هو نزول وحدات صغيرة من الأفراد داخل مركبات برمائية. وينتشر الأفراد على أجناب كل مركبة ويحمل كل فرد واحدة من سعف النخل المعروف باسم «الجريد» ليضرب بها النيران

<sup>■ ♦ •</sup> الذريعــــة

المشتعلة حتى تتحول الي جزر من اللهب يسهل اطفاؤها. وفشلت التجارب، ولم ينجح الجنود أثناء التدريب في مواجهة النيران بسعف النخل رغم أن كميات السوائل المشتعلة كانت أقل من المستوقع مواجهت خلال العبور الفعلي. وتم اعادة التجربة باستخدام مواد اطفاء كيماوية. واستلزم ذلك جهداً ووقا جعل العمليات تتحول من معركة عسكرية، وعبور لمانع مائي صعب إلى عملية اطفاء حريق أشعله العدو فوق القناة وحاولنا نحن أن نطفئه.

وعلى ضوء نتائج هذه التجارب المتكررة تقرر أن تكون الخطة هى حرمان العدو من استخدام هذا السلاح الجهنمى مع خداعه وايهامه بصلاحية هذا السلاح ومفاجآته بتجهيزات معطلة تُخرج سلاح الحريق من المعركة قبل بدايتها.

وتم عقد اجتماع ضم قائد القوات الضاصة وقائد الضفادع البشرية ومدير سلاح المهندسين وأحد ضباطه ومدير التخطيط بهيئة العمليات. وتم في هذا الاجتماع استعراض كل التجارب والمحاولات المعدة لمواجهة اشعال العدو للحرائق فوق سطح القناة ونتائج التجارب التي أجريت في أكثر من موقع ، وتم خلالها استخدام عشرات الأطنان من السوائل المشتعلة التي تمثل نوعاً من أنواع النابالم – أقل كثافة من مياه القناة – لضمان الطفو فوق السطح.

وتقرر وقف كل محاولات اطفاء الحريق والتركيز على حرمان العدو من فرصة استخدام هذا السلاح.

وعلى ضوء المعلومات المتوافرة من الاستطلاع وادارة المضايرات، شرح ضابط المهندسين تفاصيل التجهيزات التي يعتمد عليها العدو، والتي تتكون من ثلاثة أجزاء.. هي خزانات تحت مواقعه الحصينة يسع كل خزان منها ٢٠٠ طن من المواد المشتعلة. والجزء الثاني أنبوبة تصل بين هذه الخزانات وسطح مياه القناة. وأخيراً معدات السيطرة التي تتولى فتح خزانات «النابالم» واشعالها. ولو تم افساد أي جزء من تلك الأجزاء الثلاثة قان العدو سيقشل في خطته. واستبعد المجتمعون امكانية تدمير الخزانات بواسطة المدفعية لأنها مدفونة جيداً في الرمال، ومعها أنابيب نقل السائل إلى القناة المدفونة أيضاً تحت سطح الأرض. لكن فتحات هذه الأنابيب كانت ظاهرة تحت سطح الماء وكانت قواتنا تراها بوضوح من غرب القناة عندما يكون هناك «جزر» وينخفض مستوى سطح الماء في القناة. وأصبح الحل هو سد هذه الفتحات قبل العبور ، خاصة أن أماكنها محددة لدينا وهناك صور لها بين أيدينا، بالاضافة الي معلومات تفصيلية قدمها المهندس الاسرائيلي الذي استطاعت دورية خطف أسير مصري والعودة به من شرق القناة.

وتم وضع الخطة من ثلاث مراحل. المسرحلة الأولى: ارسال وحدات خاصة من الضفادع لعبور القناة من تحت سطح الماء والقيام باغلاق الفتحات وسدها قبل اول ضوء من اليوم (ى) وهو يوم العبور. والمسرحلة الثانية: هي وضع هذه الخزانات ضمن أهداف تحضيرات المدفعية على أمل النجاح في ضربها. والمرحلة الثالثة: تكون في بداية المعركة بحيث تظل نقاط عبور القناة فوق

<sup>■</sup> ۸۲ = الضديعـــــة

اتجاه التيار عند كل خزان حتى اذا نجح العدو فى استخدام هذا السلاح فان النيران تظل متجهة بعيداً عن الموجات الأولى من عبور الأفراد. وفى جميع الأحوال يتم تأخير نزول الوحدات إلى الماء لفترات تتراوح ما بين ٢٠ و٣٠ دقيقة بعد ظهور اللهب فوق الماء وتحاشى تأثيرها حتى ينتهى أثرها. أو تجاهلها فى حالة ضعف تأثيرها.

وقد تحقق النجاح خلال المرحلة الأولى من الخطة ، واستطاعت القوات الخاصة اغلاق الفتحات وسدها. وكان ذلك مفاجأة من مفاجآت خداع العدو، مثلما فاجأته مراحل تعبئة القوات وخطة تحريك معدات العبور.

لقد تم تطوير خطة استدعاء الاحتياط حتى أن حوالى ٨٠٪ من الأفراد الذين يتم استدعاؤهم يصلون فى اليوم الأول للاستدعاء وخلال الشهور العشرة الأولى من عام ٧٧ تم تنفيذ ٢٢ عملية استدعاء لقوات الاحتياط المصرية. وكان الاستدعاء رقم ٢٣ هو استدعاء للحرب تم فى اطار استدعاء خداعى باعتباره استدعاء للاشتراك فى العمليات التدريبية لمناورات «تحرير ٢٣» التى تحولت إلى «بدر» وهو اسم الخطة الهجومية لعبور القناة.

واتفق واضعو خطة الهجوم على أن يتم العبور بطول قناة السويس وعلى امتداد ١٧٥ كيلو متراً لأن ذلك سيؤدى إلى اضعاف أو تجميد مصادر تفوق العدو. ويساعد على خداعه بحيث لا يستطيع اكتشاف الاتجاه الرئيسى لقوات الهجوم ويحرم اسرائيل من تركيز جهود قواتها الجوية في اتجاه محدد مما

يضعف كثيراً من تأثير النشاط الجوى المعادى، ويضطرهم إلى شن الهجمات المضادة على جبهة متسعة فى وقت واحد كما سيؤخر ردود الفعل لدى العدو حتى يكتشف اتجاه المجهود الرئيسى المصرى. وهذا معناه ارتباكه وتأجيل ضرباته المدرعة واتاحة مزيد من الوقت أمام القوات المصرية التى تعبر القناة.

ومع بداية العد التنازلي لليوم (ي) كانت الوحدات الضاربة تنتشر في مواقعها بطول القناة. وكانت معدات العبور والجسور والكباري تتحرك من الغرب إلى الشرق نحو الجنوب ونحو الشمال. ورغم أن ذلك يمثل التزاما بالخطة الموضوعة، لكنه أيضا كان يشكل استمرارا في الخداع. وبات العدو متأكدا من أن ما يجرى لا يمكن أن يكون اعدادا لحرب شاملة بطول جبهة تمتد لأكثر من ١٧٠ كيلومترا، وانما هو تدريبات لكل الوحدات المصرية المشاركة في مناورات «تحرير ٢٣» لأن ما يتوافر من تجهيزات ومعدات العبور قد يتيع امكانية العبور من محور رئيسي أو محورين وهذا يتعارض مع كل ما يجرى غرب قناة السويس.

وهذا ما تداوله المجتمعون في قيادة الجيش الثاني بالقطاع الأوسط من قناة السويس وفي قيادة الجيش الثالث الميداني بالقطاع الجنوبي من القناة. لقد لاحظوا أن العدو يعرف تحركاتهم ويتابعها. لكنه بالتأكيد لا يفهم معناها.

وكان ذلك وراء الكلمات التى رددها الرئيس أنورالسادات في خطابه في اليوم  $(ى - \Lambda)$  أى قبل الحرب بأسبوع واحد وحرص

س الخديعـــة الخديعـــة

خلاله على تحمل نصيبه في خداع العدو.

فى ذلك اليوم احتفلت القوات المسلحة بذكرى الرئيس جمال عبدالناصر. وذهب كل القادة وكبار الضباط فى الصباح، ليضعوا أكاليل الزهور على قبر الزعيم الراحل وقراءة الفاتحة. وتوالى ظهور القادة أمام عدسات التصوير فى احتفالات مختلفة منها توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم من أبناء القوات المسلحة وتوديع الفوج الأول من أبناء القوات المسلحة الفائزين بجوائز عمرة رمضان.

وكان هذا يبدو وكأنه عدم جدية من كبار القادة في الإعداد للمناورات التدريبية التي عرف الجميع أنها ستجرى في الفترة ما بين أول أكتوبر وحتى ٧ أكتوبر ١٩٧٣ في حين أن عدا محدودا جدا من الأفراد كانوا يعرفون أن يوم ٧ أكتوبر ١٩٧٣ سيكون هو (ي + ١) أي اليوم الثاني من الحرب.

وكما ظهر كبار القادة أمام عدسات المصورين وكاميرات التليفزيون يحتفلون بالجوائز ويزورون قبر عبدالناصر، فقد كانوا جميعا أمام العدسات وتحت الأضواء في احتفال الاتحاد الاشتراكي بهذه المناسبة والذي أقيم في المساء. ووقف الرئيس أنورالسادات يتحدث عن المشكلات التي ورثها وعن البنية الأساسية التي يعيد بناءها والمرافق المتهالكة التي لابد من تجديدها. وتحدث بتركيز عن اعادة بناء القوات المسلحة وحرصه على سلامتها وعدم خوض مغامرة عسكرية قبل أن يوفر المعدات الحديثة لأبنائه المقاتلين. وردد العبارة العجيبة التي أدهشت كل

المحللين ومنهم \_ أو أولهم \_ المحللون الاسرائيليون وهي عبارة «لن أدفع بأبنائي إلى الحرب قبل أن أضع الالكترون في أيديهم».

وعجز عباقرة التطيل عن تصور الواقع على حقيقة، ولم يخطر على بال أحد في اسرائيل أن هذه الكلمات يرددها الرئيس المصرى في اليوم (ى ـ ٨) ليلة السبت الذي ستنطلق شرارة الحرب يوم السبت الذي يليه.

وعقب هذا الخطاب خرج الضباط ليتجهوا إلى مقار قياداتهم، واتجه كبار القيادة إلى مركز القيادة العامة فى نقطة العمليات الرئيسية التى تعرف باسم «المركز رقم ١٠» لمتابعة حركة العد التنازلي الى أن يحل اليوم (ى) الذى سينضم فيه الرئيس السادات اليهم.

وبدأت التمامات تصل من كل مكان..

وجاء التمام بوصول وحدات اصلاح الممرات الي كل القواعد الجبوية مسزودة بالخلطة الجديدة التي توصل اليها العلماء المصريون. وهذه الخلطة بدأ إعدادها داخل معامل وزارة البحث العلمي بالاشتراك مع سلاح المهندسين منذ ستة أشهر، توصلوا بعدها الي مريح من الأسفلت والأسمنت سريع التصلب بنسبة معينة. وهذه الخلطة ثبت نجاحها في اصلاح ممرات الطائرات بسرعة قياسية يسترد بها المطار كفاءته عند قصف الممرات بواسطة طائرات العدو مما يتيح لطائراتنا الانطلاق بينما العدو يتصور أنه أخرج هذه القاعدة من المعركة لمدة يوم كامل.

وابلغت فرق التعامل مع القنابل الزمنية والشراك الخداعية

<sup>■</sup> ٨٧ = الضديعــــة

بوجودها في المواقع المحددة لها بما في ذلك المطارات. وهذه الفرق مزودة بأجهزة متقدمة للتعامل مع القذائف والقنابل التي لم تنفجر ومعها أوامر مستديمة بالتعامل الفوري مع هذه القذائف والقنابل الموقوتة لإبطال مفعولها دون تفجيرها أو انتظار انفجارها. ولم يعبأ أحد بالخطر الذي يتوقعه نظراً لاعتماد العدو على الأثر النفسي للقذائف الموقوتة والشراك الخداعية. واستطاع رجال هذه الفرق تجاوز كل الآثار النفسية بروح فدائية.

وتلقت القيادة ما يفيد وصول فرق اصلاح الطرق إلى نقاط تمركزها، ومعها ألواح الصلب التى تم ابتكارها للاستخدام فى اصلاح الطرق التى تتعرض للقذف الجوى أو لقصف المدفعية، كما تم الابلاغ عن وصول وسائل التحرك من نقاط تمركز هذه الفرق الي أى مكان يحتاج إلى اصلاح الطريق منه واليه. ويبلغ مجموع أطوال هذه الطرق التى تغطيها فرق الاصلاح ٢١٠٠ كيلو متر تمتد شرقا وغربا وجنوبا وشمالاً بما يزيد ثلاثين مرة على طول قناة السويس نفسها.وصدرت الأوامر بتحريك المعدات ومهمات العبور فى اتجاه نقاط العبور لتكون جاهزة للنزول إلى الماء مع الساعة صفر.

وتلقت القيادة الرقم النهائي بوجود ٢٥٠٠ قارب جاهزة لحمل الأفراد إلى الضفة الشرقية ونصف هذه القوارب تم تصنيعها مطيا وتم استيراد النصف الآخر من الاتحاد السوفيتي على مراحل.

وخرجت من المخازن وورش المهندسين سلالم الحبال

الذيب ق ٨٧ =

وزلاً قات الصاج لتكون في أماكنها بين أيدى الجنود.

وشمات التمامات الصاعدة من قيادة إلى أخرى الانتهاء من نقل المدافع الضفيفة المضادة للدبابات والرشاشات المتوسطة والرشاشات المضادة للطائرات وصناديق الذخيرة وسائر الأسلحة والمعدات التي ستنقل إلى الضفة الشرقية للقناة خلال الساعات الأولى للمعركة.

واتضدت الطلمبات التوربينية التي تعمل بالوقود العادي مواقعها بمعدل ثلاث طلمبات لكل ممر سيتم فتحه في الساتر الترابي شرق القناة ، طبقاً لخطة تحرك وحدات العبور التي تساندها ٨٠ وحدة مهندسين.

وفى الساعة الـتامنة من صباح (ى ـ ٥) المـوافق أول أكتوبر ١٩٧٣ تم رفع حالة الاستعداد الكاملة. وصدرت أوامر القيادة العامة بوجود القيادات داخل مراكز السيطرة والقيادة على مختلف مستوياتها وذلك ضمن الاجراءات التى تستلزمها أغراض التدريب لتنفيذ المشروع الاستراتيجى التعبوى «تحرير ٢٣».

وتحت ستار التدريب استمرت القوات البرية في تنفيذ اجراءات التحضير للعملية الهجومية واعادة التجميع والفتح التعبوي. وتم رفع كفاءة التجهيز الهندسي لمسرح العمليات تحت ستار تحسين الدفاعات.

وبدأ فتح وحدات الأسطول المصرى من المدمرات والغواصات لتأخذ أوضياعها الأخيرة في القطاعات المحددة لها، بما في ذلك وحدات الأسطول التي تحركت تحت ستار الزيارة الودية للموانىء الصديقة في الهند.

<sup>■</sup> ۸۸ = الخديعـــــة

وكان هذا التحرك حلقة مهمة في سلسلة الخداع.

لقد كان من المقرر إغلاق الطريق البحرى إلى ميناء ايلات الاسرائيلى مع بداية العمليات باعتباره الطريق الرئيسى لامداد اسرائيل بالبترول من ايران.

ولم يكن من السهل تحقيق ذلك من منطقة شرم الشيخ والمدخل الجنوبي لخليج العقبة لأنه في يد العدو الاسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ ويقع تحت سيطرته التامة. وكان البديل هو الاغلاق من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند مضيق باب المندب جنوب اليمن. وبدأ تنفيذ ذلك تحت ستار زيارة ودية للموانيء الهندية.

وتحركت الوحدات البحرية الموجودة في السويس بعد أن أعلنت الهند عن زيارة مقررة لبعض قطع الأسطول المصرى. واتجهت القطع المحصرية نحو الجنوب لتعبر باب المندب وتدخل المحيط الهندى.

وقبل بدء العمليات، وعندما حل اليوم (ى) دخلت قطع الأسطول المصرى إلى المضيق وأعلنت اغلاق الطريق البحرى إلى اسرائيل ومنع مرور ناقلات البترول المتجهة في البحر الأحمر إلى ايلات؛ لتعويض البترول الذي تستهلكه اسرائيل خلال العمليات الحربية.

وتلقت غرفة العمليات ما يفيد اغلاق طريق امداد اسرائيل بالبترول الايرانى، والذى كان يصل إلى ١٨ مليون طن سنويا يعاد تصدير بعضه إلى أوروبا. وكان ضمن بلاغات التمام الصادرة عن القوات البحرية المصرية بث الألغام فى خليج

السويس واغلاقه أمام النشاط البحرى المعادي.

وهكذا كانت الحرب قد بدأت بالفعل بالنسبة لبعض الوحدات قبل ساعة الصفر بخمسة أيام، عندما وقفت قطع البحرية قرب مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمس، وخرجت الغواصات المصرية من قواعدها فجر اليوم الأول من أكتوب ١٩٧٣ لتتخذ أوضاع القتال أمام سواحل سيناء.

وكانت الأوامر تقضى بفرض الصمت اللاسلكى الكامل على هذه الوحدات البحرية لحين صدور اشارات خاصة اليها لل تصدر الا بعد ساعة الصفر.

وكان الوحدات البحرية دور رئيسى فى خطة الخداع. لقد كان عليها أن وجه ضربات مركزة من البحر إلى مراكز قيادة العدو ونقاط سيطرته شرق بورفؤاد فى بالوظة ورمانة مع تمثيل عمليات انزال من البحر يكملها هجوم خادع من معبر شمال القنطرة. وكان ذلك كفيلا بايهام العدو بأن هذا هو أحد المحاور الرئيسية للهجوم المصرى.

وكانت هناك تمثيلية مشابهة تم الاعداد لها شرق البحيرات المرة بواسطة اللواء البرمائى الذى سيعبر البحيرات ويتجه شرقا نحو منطقة المضايق مما يوحى بوجود محور رئيسى للهجوم. ومن هذا المحور الخادع تنطلق سرية ميكانيكية برمائية مع عدد من الدبابات فى اتجاه ممر متلا، وسرية أخرى فى اتجاه مضيق الجدى؛ لتبث الذعر فى مواقع العدو وتضعف سيطرته على قواته، وتعود بعد ذلك لتنضم إلى وحداتها الرئيسية شرق القناة.

<sup>■ 4• ◙</sup> الخديعــــة

وأبلغت قوات الصاعقة عن تمام استعدادها للانتقال جوا إلى عمل العدو لعرقلة طلائع الهجوم المضاد بعد اتمام عمليات العبور.

وبثت وكالات الأنباء من رومانيا ومصر خبراً عن قيام وزير الدفاع الرومانى بزيارة رسمية إلى مصر ـ وكان ضمن جدول الزيارة الرسمى اجتماعه بوزير الصربية المصرى يوم الاثنين المتوبر ١٩٧٣ وحضور مأدبة عشاء رسمية. ونشر في كل الصحف هذا الخبر. ونشرت جريدة «الأهرام» خبراً آخر عن تعليمات من وزير الحربية «ب» بشأن اعداد سجل لتسجيل أسماء الضباط الراغبين في أداء العمرة في رمضان.

وفى نيويورك كانت تجرى أحداث تبدو عادية لكنها لعبت دورها فى الخديعة. لقد كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلساتها فى نيويورك، وكان وزير خارجية مصر ـ محمد حسن الزيات ـ يرأس وفد مصر فى هذه الاجتماعات. وتلقى الوزير المصرى رغبة وزير الخارجية الأمريكى ـ هنرى كيسنجر ـ الاجتماع به فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة يوم الجمعة الخامس من أكتوبر ليناقش معه الموقف العام فى الشرق الأوسط.

واتخذ الرئيس السادات قرارا بعدم ابلاغ وزير الخارجية محمد حسن الزيات بموعد الهجوم المصرى وتكليفه بمناقشة المبادرات السلمية المتوقعة مع وزير خارجية أمريكا ومحاولة

اقناعه ببذل المزيد من الجهد في سبيل الحل السلمي.

لكن التفاؤل بنجاح خطة الخداع لم يكن كاملاً.

وظهرت علامات وبوادر وتحركات تشير إلى أن استعدوا تعرف أن الحرب على وشك أن تندلع وأن المصريين استعدوا لعبور القناة.

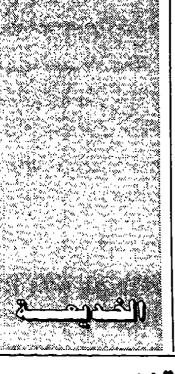



## خطة الفداع فى أكتوبر بدأتها مصر فى مايـو

محسان درواه استرادی
درواه درو

عندما هبطت طائرة جولدا مائير في مطار بن جوريون مساء يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر ١٩٧٣ قادمة من فيينا ، وجدت رئيسة الوزراء في انتظارها تقريراً يتضمن تفاصيل المعلومات التي سبق إبلاغها بها خلال زيارتها للنمسا.

كان الهدف من التقرير اقناع رئيسة الوزراء بمناقشة فكرة استدعاء الاحتياط الاسرائيلي. وكانت هي في قرارة نفسها تعارض الفكرة من أساسها دون أن ترفض فكرة المناقشة. وكان شاغلها الأول في هذا اليوم هو قرار المستشار النمساوي الدكتور برونو كريسكي اغلاق مركز استقبال المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي والمقام في قلعة «شونو» قرب فيينا والتي ينتقل منها المهاجرون اليهود بالاتوبيسات إلى المطار ليستقلوا طائرات شركة «العال» إلى إسرائيل.

وفى النمسا كانت جولدا مائير قد استقبلت حامل التقرير الوزير «يزرائيل جاليلى» يوم الاثنين أول أكتوبر وقال لها: إنه اجتمع مع موشى ديان وبحث معه ضرورة مناقشة الموقف فى الجولان. وأكدت جولدا مائير انها ستفعل ذلك فور وصولها فى الغد إلى تل أبيب.

لكن الاجتماع انعقد صباح الأربعاء ٣ أكتوبر. ولم يخطر ببال أحد من المجتمعين أن هذا هو اليوم (ى - ٣) أى قبل الحرب بحوالى ٧٠ ساعة.

ضم الاجتماع وزير الدفاع موشى ديان والجنرال ديفيد إليعازر رئيس أركان القوات الإسرائيلية الشهير بلقب «دادو» ويزرائيل جاليلى وزير الدولة ومستشار رئيسة الوزراء والجنرال إلى زائيرا مدير المخابرات الحربية (لوكادرا) ولم تستطع رئيسة الوزراء جولدا مائير تجاهل الحديث عن رحلتها الفاشلة إلى النمسا وقالت إن الهجوم الذي شنه الفلسطينيون على القطار النمساوى الذي ينقل المهاجرين اليهود دفع المستشار كرايسكي إلى إغلاق معسكر «شنو» ووقف استقبال يهود الاتحاد السوفيتي ونقلهم إلى إسرائيل.

وتدخل «دادو» وهو رئيس الأركان ديفيد إليعازر ليفرض على المجتمعين العودة إلى الموضوع الرئيسي في جدول أعمال هذا الاجتماع.

قال إليعازر أن الموقف على البجبهة تين المصدية والسورية لا يمثل خطورة. ومن المستبعد وقوع هجوم مصدى ـ سورى مشترك. لقد قام السوريون بحشد قوات إضافية على الجبهة منذ المعركة الجوية التي سقطت فيها ١٢ طائرة لكنهم لم يتمكنوا من القيام بهجوم منفرد. أما الجبهة المصرية فتشهد حلقة من حلقات تحركاتها المستمرة طوال العام وهي تقوم بمناوراتها السنوية

التى تشمل نقل قوات مختلفة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق.. وبالعكس.

ولا نوصى بالموافقة على استدعاء قوات الاحتياط.

وتحدثت جولدا مائير عن تجاربها السابقة مع المصريين. قالت إنها لا تريد أن تكرر تجربة شهر مايو الماضى. لقد سجلنا يومها تحركات مصدرية واسعة، وتم رصد العديد من معدات العبور والكبارى المحمولة وهي تنقل من العمق إلى الجبهة المصرية. وتلقينا معلومات وثيقة عن تحرك معدات العبور على الطريق القريب من مطار القاهرة في اتجاه السويس. وشاهدها أحد الملحقين العسكريين في القاهرة من أصدقائنا. ويومها قالت أجهزة مضابراتنا أن الحرب لن تندلع من جديد وأن المصريين غير قادرين على عبور القناة لا الآن ولا مستقبلاً. ورغم ذلك فقد قررنا يومها أن نأخذ الأمر بجدية. وانتقلت بنفسى ومعى عدد من الوزراء ومعنا حاييم بارليف وزير الصناعة إلى المركز الرئيسي للمخابرات العسكرية؛ لنناقش تفاصيل الموقف ونعد للتعبئة. ولكن شيئًا لم يحدث. وما نراه الآن على الجبهة المصرية أقل مما تم رصده في مايو الماضي. وما دام أحد لم يطلب التعبيئة فإننى أيضاً لن أفكر فيها.

وسيعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعه المعتاد بعد ثلاثة أيام يوم الأحد ٧ أكتوبر عقب إجازة العيد وسنواصل يومها بحث الموقف بكل أبعاده وتطوراته اللاحقة.

وبينما كان المجتمعون يغادرون مكتب رئيسة وزراء إسرائيل

كانت أحداث اليوم (ى ـ ٣) تتلاحق داخل مراكن القيادة والسيطرة على الجبهة المصرية مع اتمام الحشد على محاور الجيشين الميدانيين الثاني والثالث.

واستكملت وحدات المهندسين استعداداتها لفتح V ثغرة في الساتر الترابي بحجم V متر مكعب لكل ثغرة وإنشاء V كباري ثقيلة إلعبور الدبابات والمدفعية الثقيلة و كباري خفيفة تماثل تماماً في شكلها الكباري الثقيلة ولكن الهدف منها جذب نيران العدو وخداعه وصرف انتباهه عن مناطق العبور الرئيسية بالإضافة إلى V كباري اقتحام لعبور المشاه صنعتها إدارة المهمات المصرية. كما تم تجهيز V قارباً مطاطياً للمشاه مع V معدية عبور. وأصبح من المتوقع الانتهاء من فتح الثغرات وتشغيل المعديات الساعة (w + 0) قد تتأخر في بعض المواقع بفعل نيران العدو لتصل إلى (w + V) أي الساعة التاسعة مساء السبت V أكتوبر.

وفى ذلك اليوم - يوم الأربعاء ٣ أكتوبر ١٩٧٣ - وهو اليوم (ى - ٣) هبطت طائرة عسكرية في إحدى القواعد الجوية السورية قرب دمشق وكان عدد ركابها اثنين فقط هما الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية المصرى واللواء بهى الدين نوفل رئيس أركان القيادة المصرية - السورية الاتصادية. ونقلتهما سيارة مرسيدس تحمل أرقاماً مدنية (خصوصى) إلى الاستراحة القريبة من المطار ليكون في انتظارهما وزير الدفاع السورى اللواء مصطفى طلاس.

ت ۱۸۹ تا الضديمـــــة

وسر هذا الاجتماع يرجع إلى رغبة القيادة السورية تأخير اليوم (ى) لمدة ٤٨ ساعة لاستكمال الحشد وتهيئة الجبهة الداخلية للحرب، والانتهاء من تقريغ صهاريج البترول في مصفاة التكرير بمدينة حمص. لكن المناقشة أسفرت عن بقاء اليوم (ى) هو السبت السادس من أكتوبر باعتباره أنسب الأيام لتحقيق المفاجأة واستغلال إجازة يوم الغفران (عيد كيبور) عند اليهود، بالإضافة إلى أن الحرب كانت قد بدأت فعلا بالنسبة لبعض الوحدات المصرية ، ومنها الغواصات والقطع البحرية التي غادرت قواعدها مع فرض الصمت اللاسلكي عليها واستحالة الاتصال بها.

وعاد وزير الصربية المصرى إلى القاهرة ليجد مفاجأة في انتظاره. لقد تبين أن شركة «مصر للطيران» قامت بإلغاء رحلاتها الجوية وبدأت في تنفيذ إخلاء طائراتها من مطار القاهرة كما أصدرت تعليمات لطائراتها في الخارج بالبقاء حيث هي وعدم القيام برحلاتها المقررة إلى القاهرة.

ويرجع هذا التصرف إلى سوء فهم للتعليمات التى وجهها الرئيس السادات لعدد من الوزراء ـ بينهم وزير الطيران المدنى ـ بشأن الاستعداد لأى احتمالات مفاجئة قد تقع بين لحظة وأخرى. وقد لاحظ وزير الطيران تصاعد حالة الاستعداد وتوقع باجتهاده الشخصى أن تقوم إسرائيل بضربة مفاجئة وقائية على غرار ما حدث عام ٦٧ واستصوب حماية طائراته من التدمير.

وفى اتصال عاجل بين وزير الحربية ووزير الطيران المدنى

تم تدارك الموقف وإلغاء تعليمات وزير الطيران وعادت حركة الطائرات إلى حالتها الطبيعية بعد خمس ساعات من التوقف الذى أربك حركة المسافرين وحشد الركاب في قاعات الانتظار.

ولم يكن لذلك أى انعكاس أو رد فعل في إسرائيل التى لم يتغير الموقف في تصورها عما كان في اجتماع رئيسة الوزراء واستمرت حالة الترقب المعتادة حتى اختلف الأمر في اليوم التالى.

وبينما كان العسكريون يضعون اللمسات الأخيرة فى خطة الخداع والتمويه كان الرئيس السادات يضع اللمسات الأخيرة فى الخطة السياسية. واستقبل يومها مستشار الأمن القومى حافظ إسماعيل الذى أطلعه على مسودات البيان الذى سيلقى باسم مصر فى مجلس الأمن عند انعقاده المتوقع بعد نشوب الحرب، وكذلك التعليمات التى سيتم إبلاغها إلى وزير الخارجية الدكتور محمد حسن الزيات الموجود فى نيويورك، والذى لم يعرف بعد شيئا عن الحرب التى توشك أن تقع.

وتم تجهيز قصر الطاهرة ليكون مقراً للقيادة السياسية أثناء الحرب.. وبدأ الرئيس السادات يستعد للانتقال إليه. وأخر الرئيس السادات انتقاله إلي هناك عندما تلقى طلباً عاجلاً من السفير السوفييتي في القاهرة يطلب مقابلته. وتمت المقابلة في السابعة مساءً. وقدم خلالها السفير رسالة من الرئيس السوفييتي برجينيف يطلب فيها سحب المستشارين المدنيين وأسرهم من مصر. وكان ذلك موضع استياء الرئيس السادات لكنه لم يستطع رفضه.

<sup>■</sup> ۱۰۰ ■ الفديعـــة

وفي اليوم التالى وصلت بالفعل ست طائرات سوفييتية وطراز اليوشن» لتنقل المستشارين وأسرهم إلى بلادهم. وتكرر ذلك في سوريا.. وعرف به العدو الإسرائيلي واستطاع أن يكسر بواسطته حلقات الخداع مستشعرا الخطر بصورة جدية.. ولأول مرة عندما كان المستشارون السوقييت واسرهم يتجهون إلي المطار، كان الرئيس السادات يتجه إلى قصر الطاهرة ليخلع ملابسه المدنية ويرتدى الزي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة. لكنه لم ينتقل إلى المركز الرئيسي للقيادة إلا ظهر اليوم (ى) السادس من أكتوبر وهو المركز المعروف باسم «الموقع رقم ١٠» غير أن جميع القادة العسكريين كانوا بالفعل يقيمون داخل الموقع رقم (١٠) ما عدا وزير الحربية. ومن داخل الموقع (١٠) تمت مراجعة خطة أولويات العبور طبقاً للأسبقيات المقررة، وبدأ مع يوم الجمعة ٥ أكتوبر (ى - ١) وضع العلامات والأرقام الإرشادية على النقاط المقررة للعبور والتي ستتم إضاءتها بالأضواء الملونة مساء السبت بعد آخر ضوء لليوم (ي).

ومع هذه المرحلة بدأ العدو يفهم مايجرى على الجبهة المصرية وبدأت آثار الخداع تزول تدريجياً.. لكنه لم يتوقع ساعة الحرب وبقيت الساعة (س) لغزا بالنسبة له.

كانت أولويات العبور تقضى بتقسيم وحدات المشاة المكلفة بالعبور إلى مجموعتين. المجموعة الأولى: هي مجموعة المترجلين الذين يقتحمون القناة في قوارب مطاطية ثم يتحركون على أرجلهم وبسلالم من الحبال ليصلوا إلى الضفة الشرقية.

والمجموعة الثانية: تضم الوحدات والأطقم ذات الأسلحة الثقيلة التى تنتظر على الضفة الغربية إلى أن يتم فتح الممرات فى السد الترابى وتشغيل المعديات والكبارى. ويتم العبور فوق المعديات والكبارى طبقاً لأهمية كل مركبة وحاجة المشاة إليها وعلى أساس أسبقيات ست أولاها الدبابات وعربات القتال وعربات اللاسلكى والهاونات الثقيلة وبعض عربات نقل الذخيرة. أما الأسبقية التالية فتشمل وحدات المدفعية ووحدات الدفاع الجوى وعدا آخر من عربات نقل الذخيرة ويلى ذلك قوات الأسبقية الثالثة من العناصر الإدارية لكتائب المشاه وكتائب المدفعية المضادة للطائرات والأسبقية الرابعة تتكون من الوحدات الإدارية على مستوى الألوية وتأتى الوحدات الإدارية على مستوى الفرقة فى الأسبقية الخامسة .

أما الأسبقية السادسة الأخيرة فتضم العربات المخصصة لركوب أفراد المشاه الذين عبروا بالقوارب ويتم تحركها للعبور مع بداية اليوم الثالث في الساعة (س + ٥٤) وكل منها في التوقيت المعين لها وبالترتيب المحدد.

وهذا الحجم من القوات لم يكن ليخطر ببال القيادة الإسرائيلية وإنما ظل يشكل مفاجأة كاملة لها حتى بعد أن شعرت بما يجرى وبدأت تستعد له وتتحرك لمواجهته.

كانت رئيسة الوزراء جولدا مائير تستعد لمغادرة مكتبها بعد طهر الجمعة ٥ أكتوبر بعد أن قررت قضاء إجازة العيد بمنزلها في «برامات أفيف» لتعود إلى القدس صباح الأحد حيث سينعقد

<sup>=</sup> ١٠٢ = الضديعسسة

الاجتماع المقرر لمجلس الوزراء الإسرائيلي. لكنها تلقت تقريرا عاجلاً شعرت معه بكثير من الضوف. كان التقرير يقول إن طائرات ركاب سوفييتية من طراز اليوشن وصلت إلى دمشق وإنها تقف في انتظار عائلات الخبراء السوفييت في سوريا لنقلهم إلى موسكو، وأن أفراد العائلات السوفييتية قاموا بحزم أمتعتهم على عجل إستعداداً للرحيل.

وأجرت جولدا مائير ثلاثة اتصالات تليفونية بوزير دفاعها موشى ديان وبرئيس الأركان ديفيد إليعازر ـ الذى تلقبه باسم دادو ـ وبمدير الاستخبارات إلى زئيرا. وكان سؤالها إلى كل منهم يدور حول مدلول هذا التقرير. لكن أحدا منهم لم يجزم بأن هجوما سوريا يمكن أن يقع على الفور، وأن ترحيل أسر الخبراء السوفييت يمكن أن يسبق أية عمليات عسكرية بأيام أو بأسابيع. واستبعد إليعازر قيام سوريا بعمل عسكرى منفرد وأكد أيضا أن ما يجرى على الجبهة المصرية هو تكرار لما سبق وما تكرر على مدى شهور طويلة كان آخرها شهر مايو الماضي.

ورغم ذلك اتفقوا جميعاً على عقد اجتماع فى المساء وتأجيل برامجهم السابقة المعدة ليوم كيبور. وقررت رئيسة الوزراء أن يكون الاجتماع موسعاً وأن يحضره كل الوزراء الموجودين فى تل أبيب.

واكتمل الاجتماع في السابعة والنصف مساءً بمكتب رئيسة الوزراء في تل أبيب، وشهده أعضاء الوزارة الإسرائيلية ومعهم الجنرال إليعازر رئيس الأركان والجنرال زئيس مدير الاستخبارات.

وبدأت جولدا مائير رئيسة الوزراء الحديث قائلة:

إننى أشعر بالضيق وأستشعر خطراً ينبع من مصدرين أولهما: ما يتردد الآن في أجهزة الإعلام والصحف العربية حول رفض إسرائيل للسلام الذي يتطلع إليه العرب وتصويرنا في صورة الذي يستعد للحرب من جديد. والمصدر الثاني: هو خروج أسر الخبراء السوفييت من سوريا على وجه الاستعجال.

إن ذلك سبق أن وقع فى الماضى ويذكرني بما حدث فى مايو ١٩٦٧ عندما اتهمنا العرب باننا نحشد قواتنا ضد سوريا. وهذا ما تقوله الصحافة العربية الآن. ويومها قرر العرب توجيه ضربة عسكرية إلينا لولا أن تحركنا في عملية وقائية حققت النصر لإسرائيل.

وتولى الرد حاييم بارليف وزير الصناعة والخبير العسكرى المتخصص فى شئون الدفاع وصاحب فكرة الخط الدفاعى الحصين شرق القناة المعروف باسمه. قال بارليف: إن الأمر لن يستوجب توجيه ضربة وقائية ولا استدعاء الاحتياط الآن. لكن ذلك لا يمنع من إلغاء الإجازات ورفع حالة الاستعداد خاصة في أجهزة الدفاع الجوى مع بقاء الاتصال المستمر قائماً بين رئيسة الوزراء ووزير الدفاع موشى ديان. واقترح الوزير جاليلى الاتصال بواشنطن قبل بدء إجازة نهاية الأسبوع عنا السبت ومطالبتهم بالاتصال بالسوفييت وبالتاكيد على أهمية بقاء الهدوء في الشرق الأوسط.

وانفض الاجتماع بعد إرسال بلاغات تحذير إلي وحدات الدفاع

<sup>■</sup> ١٠٤ = الذديعـــة

الجوى الإسرائيلي ورفع حالة الاستعداد وإلغاء الإجازات دون أي تفكير في استدعاء قوات الاحتياط.

ولم يعد أمام إسرائيل فرصة لتداول الموقف أو مجابهة الخديعة التى وقعت ضحية لها. فقد بدأ العيد، وتوقفت الإذاعات والتليفزيون عن البث وتوقفت معها كل وسائل استدعاء الاحتياط بالطرق العلنية. وساد الجمود كل جوانب الحياة في إسرائيل ليظل القلق محصوراً بين رئيسة الوزراء ووزير الدفاع طبقاً لما استقر عليه الرأى في الاجتماع الليلي من مساء الجمعة.

ولم تستطع رئيسة الوزراء أن تحضر عشاء ليلة العيد التي أعدها ابنها «ميناحيم» وابنتها دوايا» لأصدقائهما وهو العشاء الذي يسبق صيام يوم الغفران \_ كيبور \_ واتجهت مباشرة إلي مخدعها في محاولة للتغلب على الأرق.

وبعد لحظة طلبت مائير من سكرتيرها العسكرى «أليور» أن يستدعى كلا من جاليلى وألون ودادو وديان للاجتماع في مكتبها قبل الساعة السابعة صباحاً.

وكان ديان مستيقظا فقد تلقى نفس المعلومات قبل أن تتلقاها رئيسة الوزراء. لقد دق جرس التليفون الأحمر بجوار سريره قبل الرابعة فحرا بدقيقة أو دقيقتين.. وقال محدثه بوضوح كلمات قاطعة:

«مصر وسوريا ستدخيان الحرب ضدنا قبل الغروب. الخبر مؤكد من مصدر رفيع المستؤى طلب أن بيلغه بنفسه لرئيسة الوزراء». وقفز وزير دفاع إسرائيل من سريره ليرتدى زيه العسكرى بسرعة ويتجه إلى مكتبه في وزارة الدفاع. وقبل أن يغادر بيته طلب رئيس الأركان الجنرال ديفيد إليعازر ليلحق به في وزارة الدفاع.

وكان «اليور» سكرتير رئيسة الوزراء العسكرى قد أبلغه بموعد اجتماعهم مع مائير. وفي مكتب ديان اقتصر الاجتماع عليه وعلى رئيس الأركان إليعازر وتطرق إلى أربع نقاط:

- (١) استدعاء الاحتياط وتعزيز الجبهات.
- (٢) توجيه ضربات جوية في هجوم وقائي.
- (٣) إجلاء النساء والأطفال من المستعمرات الحدودية في الجولان.
- (٤) توجيه إنذار إلى مصر وسوريا لدفعهما إلى التراجع والظهور أمام العالم بأن مسئولية الحرب لا تقع على إسرائيل.

وطلب رئيس الأركان موافقة رئيسة الوزراء على استدعاء الاحتياط وتوجيه هجوم وقائى على الجبهتين. ولم يكن هناك اعتراض على استدعاء الاحتياط لكن الضربة الوقائية كانت موضع البحث في الاجتماع التالى الذي تم عقده بعد ساعة واحد في بيت رئيسة الوزراء والذي عرف باسم اجتماع المطبخ.

واكتمل الاجتماع فى مطبخ بيت جولدا مائير فى الثامنة صباحاً. وتحدثت مائير عن المعلومات التى أبلغها «الصديق الأردنى قائلة: انها معلومات دقيقة لا تستند إلى تحركات

<sup>■</sup> ۱۰۷ = الخديعـــة

عسكرية معينة ولكنها تستند إلى معلومات عن القرار العربى بدخول الحرب.

وأشار ديان إلى ان هذه المعلومات قد سبق ان جاءت من قبل، وبالذات في شهر مايو السابق وتم استدعاء الاحتياط بكل ما يترتب عليه من تبعات وتكاليف باهظة دون جدوى. وربما تعمد أحد تسريب هذه المعلومات بعد ان وجد رد الفعل لدى اسرائيل لا يتناسب مع التحركات الجارية في سوريا ووجود معدات عبور تصاحب كل الوحدات المصرية المشاركة الآن في المناورات التدريبية.

لكن المجتمعين لم يترددوا في أخذ الأمر بكل جدية. واتفق الجميع على حتمية استدعاء الاحتياط وفتح قنوات الاتصال مع أمريكا، واجلاء النساء والأطفال من المستعمرات الاسرائيلية على الحدود السورية.

أما عن توجيه ضربة وقائية فقد تم الاتفاق على تأجيلها مع الإعداد لها بحيث تتم على الجبهة السورية فقط وتوجه إلى قواعدها الجوية الداخلية ونظام دفاعها الجوى الصاروخي وليس على منطقة الجبهة.

وصدرت الأوامر باستدعاء قوات الاحتياط بالطرق التقليدية وليس بالوسائل العلنية نتيجة توقف الاذاعات والتليفزيون خاصة انه لن يجرى تشغيلهما يوم العيد لأن أحدا لن يستمع إليهما لان الناس في اسرائيل تعرف انهما لا يعملان في يوم كيبور.

وقدر رئيس الأركان القوات التي سيتم انضمامها إلى القوات

العاملة بين ١٠٠ الف أو ١٢٠ الف مقاتل يمكن حشدهم بعد ساعات من بدء الهجوم العربى المقرر موعده قبل غروب شمس آكتوبر. وقال إن الطيران الاسرائيلى يستطيع أن يبدأ بضربة مباشرة فى المساء حتى لو تراجع العرب عن هجومهم. لكن مائير لم توافق على الضربة الجوية ووافقت على الإعداد لها حتى تتكشف الأمور بوضوح أكثر. وطلبت وزير خارجيتها أبا ايبان فى نيويورك حيث كان يحضر اجتماعات الأمم المتحدة ويقيم فى فندق دوالدورف استورياء.

كما استدعت سفير اسرائيل في واشنطن ـ سمحا دنيتز ـ الذي كان يقضى العيد في إسرائيل وطلبت منه السفر إلى واشنطن على الفور.

ر كما طلبت السفير الأمريكي في تل أبيب \_ كينيث كيتنج \_ ليجتمع معها في أسرع وقت.

قالت مائير للسفير الأمريكى: إن الهجوم سيكون فى المساء من الجبهتين المصرية والسورية وهذا ما تؤكده معلومات المخابرات وتحليل المعلومات الخاصة بالتحركات السورية والمصرية. ولذلك فإن اسرائيل لن تبدأ بالهجوم فقد يتراجع السادات كما فعل من قبل وقد تتدخل واشنطن ومعها السوفييت. وطلبت من السفير الأمريكي ابلاغ ذلك إلى وزير خارجيته هنرى كيسنجر وإلى الرئيس الأمريكي الذي يستطيع أن ينقل ذلك إلى السوفييت عبر خط التليفون الساخن مع موسكو.

وعندما توجه السفير الأمريكي إلى مكتبه للاتصال بواشنطن

<sup>■</sup> ۱۰۸ اخست

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة ظهر يوم ٦ اكتوبر ١٩٧٣. وكان السؤال الذي يتكرر بصور مختلفة داخل الموقع (١٠) الذي يسيطر على حركة الحرب في الجبهة المصرية هو: هل عرف الاسرائيليون؟ ومتى عرفوا؟

كان قد تم رصد طائرتى استطلاع اسرائيليتين بالقرب من قناة السويس فى الساعة التاسعة والنصف صباحاً. لم تعير الطائرتان إلى غرب القناة ، لكن تجهيزاتهما تتيح لهما الاستطلاع والتصوير من فوق سيناء. ولابد أن تكون اسرائيل قد تأكدت من وجود الجسور ومعدات العبور قرب شواطىء القناة.

لكن الاستطلاع الاسرائيلى رصد أيضاً الجنود المصريين يلعبون الكرة على حافة القناة ، بينما يسبح بعضهم في مياه القناة نفسها.

ولم ترصد طائرتا الاستطلاع هذا العدد الكبير من مكبرات الصوت المتنقلة التى بدأ توزيعها على الوحدات دون أن يعرف أحد أنها مخصصة، لترديد صيحة «الله أكبر» من خلالها مع أولى موجات العبور.

كما لم ترصد طائرات الاستطلاع وصول وزير الصربية المصرى الفريق أول أحمد إسماعيل إلى قصر الطاهرة، ليصطحب من هناك الرئيس أنور السادات في زيه العسكرى لينضما معا إلى الرجال في المركز رقم (١٠).

وفي الساعة الواحدة بعد الظهر كانت الساعة (س ـ ١) عندما

وصل الرئيس السادات والفريق احمد إسماعيل إلى المركز رقم (١٠) لتُغلق أبوابه الحديدية ويمنع تماماً الدخول إليه أو الخروج منه.

ويتم ضبط جميع الساعات لأقرب ثانية. وترفع جميع خرائط المناورات التدريبية «تحرير ٢٣» لتحل محلها خرائط العملية الهجومية «بدر» وتتوالى الاشارات إلى قيادات الجيش الثانى الميدانى والجيش الثالث الميدانى بانجاز المهام القتالية اعتباراً من الساعة ١٤٠٥ وهى ساعة الصفر (س) من يوم ٦ اكتوبر ١٩٧٣ (ى).

وتصدر التعليمات للدكتور محمد عبدالقادر حاتم وزير الاعلام بتنفيذ الشق الإعلامي للخطة الهجومية طبقاً للمتفق عليه، واعتباراً من (س ـ ٣٥ق) وهنا تقطع الإذاعة المصرية برامجها في الساعة ١٣٣٠ الواحدة والنصف بعد الظهر لتذيع الخبر التالى:

«جاءنا الآن أن عناصر من القوات الاسرائيلية المسلحة هاجمت مواقعنا في الزعفرانة، وهذا الهجوم يمثل خرقا خطيراً لوقف إطلاق النار. وقد تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا العدوان».

وبعد إذاعة هذا النبأ استانفت اذاعة القاهرة برامجها العادية لتقطعها مرة أخرى في الساعة الثانية بعد الظهر وتذيع المارشات العسكرية. وعندما بدأت إذاعة القاهرة في بث الموسيقي العسكرية كانت الأوامر تضرج من المركز رقم (١٠) إلى جميع القواعد الجوية حيث الطائرات على أتم استعداد لتوجيه الضربة

<sup>■</sup> ۱۱۰ ■ النديعـــة

الجوية المفاجئة والمؤثرة إلى جميع مطارات العدو ومراكز قياداته ومناطق حشد مدفعيته في سيناء.

وعلى ارتفاعات منخفضة جدا عبرت ٢١٠ طائرات مصرية القناة في وقت واحد لتطلق قذائفها ونيرانها على الأهداف المعادية في تمام الساعة ١٤٠٥ ولتنظلق في نفس اللحظة قذائف ٢٠٥٠ مدفعا مصريا نحو أهدافها في سيناء.. ويسبح في مياه القناة أفراد الصاعقة والمهندسين والضفادع متجهين إلى مخارج مواسير السوائل المشتعلة للتأكد من إغلاقها وعدم قيام العدو بإصلاح شيء منها..

وفي تلك اللحظة كان الاسرائيليون يستعدون لمواجهة الهجوم المتوقع في السادسة مساءً عندما انطلقت صفارات الانذار في كل أنحاء اسرائيل، وتم استدعاء القادة العسكريين إلى نقطة القيادة الاسرائيلية المعروفة باسم «كدم» والشهيرة باسم «الحفرة» تحت سطح الأرض في مركز مجموعة العمليات.

وهناك كان فى انتظار الجميع البيان الأول الذى يؤكد أن المصريين عبروا قناة السويس بطول خط المواجهة كله تحت ستار نيران أكثر من ٢٠٠٠ مدفع، تسبقها ضربات مركزة على مراكز السيطرة والقيادة والمطارات قامت بها أكثر من ٢٠٠٠ طائرة مصرية وان العلم المصرى يرفرف الآن فوق النقاط الحصينة لخط بارليف شرق القناة..

وكانت هذه هي البداية..

رقم الإيداع ١٣١٦١/ ٩٨/ الترقيم الدولي I. S. B. N. 977 - 08 - 0777 - X



General Control of the Alexander to the arms Chille

بالسلسة A STATA MATERIA

## هذا الكتاب

and which is the state of the section of the fitting of

هذا الكتاب يشرح لنا . ولأول مرة . كيف استطاعت مصر أن تخدع قادة إسرائيل العسكريين وزعماء أحزابهم السياسية .. وأن تجعلهم مطمئنين أن مصر ليس لديها أية نية على الحرب عام ١٩٧٣ .. وأن تجعلهم «كالمسحورين » يشاهدون كل التحركات تجعلهم «كالمسحورين » يشاهدون كل التحركات العسكرية المصرية على الجبهة ومعهم معدات عبور القناة وفي أيديهم الصواريخ .. ويرصدون استدعاء قوات الاحتياط المصرية .. ومع كل ذلك .. لا يقدرون حقيقة الموقف العسكري المصري .. (1

وقد استطاع الزميل صلاح قبضايا الذى كان فى ذلك الوقت المراسل العسكرى لأخبار اليوم أن يحصل على الخطة الكاملة صاحبة الفضل فى جعل قادة اسرائيل سواء العسكريين أو الزعماء السياسيين كالمسحورين لا يفهمون حقيقة ما يجرى أمام عيونهم وآذانهم .. ١١ وقد أطلق عليها خطة الخداع والتمويه أمر بها الرئيس السادات وقام بوضعها مجموعة قليلة من رجال القوات المسلحة عددهم ٧ فقط يتميزون بقدرات ذهنية وفكرية خاصة ونظرة شاملة للأمور.

وهذه الخطة تحوى أسراراً مشيرة .. وحكايات مشوقة .. تنشر لأول مرة وتكشف كيف استطاعت مصر ببراعة وذكاء أن تخدع ليس إسرائيل وحدها .. المجميع أجهزة مخابرات العالم .. مما يمكن أن نطلق على معركة أكتوبر ١٩٧٣ " المعركة المفاجأة " قلم تتأكد إسرائيل بالهجوم المصرى إلا بعد أن عبر رجالنا القناة وتمركزوا على الضفة الشرقية ل

نبيل أباظة